# مُعَقَالِمُ مِنْ في ناريخ الأدبِ اليعربي

دراسة في بنية العقل العربي

د برئيمان العطّار

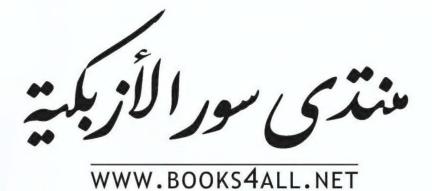

## مُعَقَلِّصِينَ في ناريخ الأدبِ اليِعربي

دراسة في بنية العقل العربي

## مُعَقَلِمُ مِنْ فى نارىج الأدب اليِعربي

دراسة في بنية العقل العربي

د بسكيمان العظار

الدار الثقافية للنشر

Moqadima fi Tariekh Al- Adab Al- Arabi

D. Soliman Al-Atar

14 x 21 cm. 192 p.

ISBN: 977 - 339 - 085 - 3

عنوان الكتاب: مقدمة في تاريخ الأدب العربي

تألـــيف: د . سليمان العطار

21 × 14 سم، 192 ص.

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 2002/3625

اسم الناشر: الحارالثقافيةللنشو

الطبعة الأولى

1423 هـ/ 2002 م

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر الدار الثقافية للنشر – القاهرة

ص.ب 134 بانوراما اكتوبر 11811 - تليفاكس 4035694 - 4172769

Email: nassar@hotmail.com

بنية العقل العربى بين الشرق والغرب

## بِنْيِكُ إِلَّهُ الْبَعْزِ الْحِيْكِمِ

#### مدخل

عندما نشرت عام ١٩٩١ كتابى «مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب العربى» كنت مدفوعًا لتقديمه بين أبحاث الترقية التى أدركت التقدم إليها بعد لأى بيروقراطى، وكان مكتوبا منذ فترة ولم ينشر على أمل أن أقدم له بنظرية مفتوحة للتعمق ومزيد من الدراسة والفهم وإلقاء الضوء على آلية عمل وتشكيل كل من العقل الشرقى في غوذجه العربى (الجنوب صحراوى) والعقل الغربى أو الشمالى (في غوذجه الغرب أوربى). وذلك لإلقاء أضواء تفسر كثيرا غط الارتجال العربى موضوع الكتاب المذكور عاليه، وهو محاولة لفهم العقل العربى عبر الأدب، وفهم الأدب في ضوء بنية ذلك العقل.

وها أنذا أقدم تلك النظرية التى تكشف عن أهمية الجغرافيا عبر آلاف السنين فى تشكيل البرنامج الأساسى لجهاز أى عقل، وهذه المرة أخطها تحت رغبة صديقى عمر الصاوى . ولولا هذا الدفع النبيل من جانبه ما خرج هذا المشروع إلى النور، فلا أعرف كيف أشكره . وبين هذا الدفع فى الكتابة وذاك الدافع السابق فى نشر المكتوب: (عشر سنين) عجاف أو سمان، وقعت فيهما أحداث

مذهلة في العالم لا يكاد يصدقها العقل حتى الآن، والمدهش أنه مع ذلك ورغم اتساع المدى بين التاريخين فما زال الكتاب صالحًا، وما زالت مفاهيم النظرية التي سترد في السطور القادمة قادرة على تفسير الكثير مما أورده كتاب (مقدمة نظرية) المشار إليه، والأهم تفسير وقائع حياتنا: لماذا يتغير العالم ونحن لا نتغير؟ فما زلت - كمثال - تحت دافع خارجي في الآخرة كما كنت في الأولى، أو لماذا يتقدم العالم، ونحن لا نفعل؟ فما زلنا نعمل بحوافز طارئة وعشوائية، وليس في ضوء تخطيط يجعل المستقبل مشروعا دائما قابلا للتنفيذ الدائب المستديم. والسؤال: هل نريد التغير حقا نحو الأفضل؟ وهل نريد التقدم الذي يحمل الكثير من احتمالات الراحة الفيزيقية والروحية في ظل مجتمع حديث للرفاهة والرخاء وتزايد قيمة الإنسان الفرد وحفظ كامل حقوقه؟ لا أشك في أننا نريد ذلك. ولتحقيق الإرادة ينبغي فهم المراد، وما يعترضه من عقبات.

إن هذا العمل محاولة لفهم أسباب التجمد وحوائل التغير والتقدم، ولنبدأ بتحديدات لبعض المفاهيم.

#### أ - تحديدات:

المصطلحان الشرق والغرب يتم استخدامه ما بشكل متواتر وتقليدى، بمفاهيم متسعة، مما يدفعنا إلى الإحساس بضرورة إعادة تحديدهما، أو ربما الاستغناء عنهما بمصطلحين جديدين.

والشائع استخدام هذين المصطلحين للإشارة إلى حضارتين إحداهما يطلق عليها الحضارة الغربية، والأخرى تسمى الحضارة الشرقية: الأولى يغلب عليها الطابع المادى، مستوردة للأديان بعد تعديلها على مقاسها، والثانية موسومة بالطابع الروحى، منتجة للأديان، مفسرة لها أيضًا على مقاسها.

لكن، أين الوجود الفيزيقى لكل من الحضارتين؟ وما هى حدوده إذا كان له حدود؟ الفضاء الفيزيقى للشرق يغمر جنوب الكوكب المعروف بالعالم القديم (قبل اكتشاف الأمريكتين، ودون أى اعتبار للجزء الزنجى من القارة الإفريقية، وكأنه لم يكن ولم يوجد)، وحدود هذا الجنوب تهتز دائمًا بهجرة يغلب عليها اتجاه: يوجد)، وحدود هذا الجنوب تهتز دائمًا بهجرة يغلب عليها اتجاه: الاستثناءات الهامة على مستوى القارة الأوربية فى العصور الوسطى وربما قبل ذلك أيضًا -حيث تمت هجرات واسعة نحو الجنوب الأوربى، وربما طالت الشمال الإفريقى باعتباره جنوب الجنوب الخنوب، أى فرض نظم عقلية شمالية عليه. كذلك ظلت الهجرة شرق على الهجرة المعكوس للهجرة اللتجاه المعكوب على الهجرة استعمارية: على الهجرة استعمارية: على الهجرة استعمارية: غرب على الهجرة المتعارية المتعرف (فيما كان يسمى بالعالم القديم).

وهكذا فالفضاء الفيزيقي للغرب هو الشمال (المائل دائمًا نحو الغرب)، وللشرق هو الجنوب (المائل دائمًا لبندولية شرق - غرب)،

دون نسيان اهتزاز هذا الفضاء بالهجرة، التي لا نقصد بها الهجرة الديوغرافية فحسب، ولكن نقصد بها أي حركة ذات اتجاه، مثل عسور الأفكار، والفنون، والصنائع، والبضائع، والأمراض، والرياح والأعاصير، والتكنولوجيا، والجيوش الغازية. . . إلخ.

والسؤال: لماذا يكون الشرق والغرب مختلفين مصيرا في ابتعاد شاسع إلى حد القرب؟ فالأطراف تتلاقى .

#### ب - البرمجة المتبادلة

الجغرافيا (أو ما يطلقون عليه الطبيعة) والرجل وجدا دائمًا متواجهين متعاديين في ود ووئام لا يخلو من صراع وانفصام. الجنوب (أو ما أطلق عليه الشرق في العالم القديم) في أفقه العربي يتشكل من صحراء واسعة مرادفة لمناخ حار جاف نهارًا، بارد رطب ليلا: نهار في غاية القسوة، وليل مخوف. كل نقاط الفضاء متشابهة ومتوافقة، وكلما تقدم النهار يتقدم أيضًا الأفق والسراب. لا شيء مستقر أو دائم، ولا حتى الأرض التي يتم وطؤها: تلك الرمال، أو قل تلك الجبيبات الصغيرة (الخشنة تارة والناعمة أخرى)، لكن الصلبة جيدة الانفصال الفيزيقي عن بعضها، والالتئام فيما بينها في الجذاب يخلق مهدا يوطأ، لكنه أقل قليلا في السيولة من السائل السحرى: الماء. حتى الشمس لا تستقر، فأشعتها تسقط على الأرض الرملية، وتراق عليها لتعود في ميلاد جديد، وتنعكس في اتجاهات بغير اتجاه يجمعها: تيار من الخطوط المستقيمة الدائمة لأشعة منتشرة

فى كل صوب وحدب، تحاول الصعود اللولبى نحو السماء خالقة لمعانا غير قابل للإمساك به، يقف على مرمى البصر إذا وقفنا، ويسير إن سرنا محتفظًا فى إبداع بالمسافة نفسها التى تفصلنا عنه، وهو إذ يقدم لنا هذه الرؤية الأفقية لا يتوقف عن الصعود، ربما فى بحث عن جذوره، مسافرا طول النهار كى يروى الفضاء بوهم يطلق عليه ريق الشمس، وكى يطلق من تلك الأرض المظلمة المقدسة شرارات نور نجمية.

هذه الأرض تظل متعطشة منتظرة بعض الماء هنا وهناك ليتفجر من رحمها الخصب المكبوت حشائش كلاً وحياة، تعطى الأرض مظهراً في لون سماء النهار المروى بريق الشمس المسمى السراب: الماء حياة للأرض والسراب حلم بالماء لا يغادر ساكن الصحراء طول نهاره، حتى أنه يعشب في السماء مشهداً مستحيلا يدرك من يراه أن مشاهدة الجمال هي أقسى معاناة. أليست هكذا الحياة في الصحراء؟

وكما تتشرب الأرض ماء المطر القليل فتنجم الحياة والعشب، فإنها أحيانا تعيده على هيئة بئر أو ينبوع يتفجر منه ذلك الماء. كذلك السماء التى تبتلع السراب المتصاعد فى أجواثها منبتا نجوما فى عزّ النهار، قد ترسله فى كثير من الليالى سائلا فضيا اسمه ضوء القمر، وتحققه وربما ليلا أو نهارًا فى صورة شاعرية لسحابة توقظ الأمل مرة، وتحققه أخرى ببعض قطرات من المطر.

هذا المشهد الجنوبي يمتد من الخليج الفارسي (أو العربي) وحتى ساحل الأطلنطي ومن خط ممتد من حدود العراق مع تركيا حتى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط يوازيه خط جنوبي يفصل الشمال

الإفريقى عن الجزء الزنجى من القارة، إنه مستطيل شاسع هائل يسمى الصحراء الكبرى والجنوب فى أفقه غير العربى به مشاهد أخرى غير صحراوية مثل مشهد شبه القارة الهندية أو أرخبيل أندونيسيا أو قارة الصين أو جزر اليابان وسنغافورة... إلخ. لكننا سوف نركز على مشهد الصحراء الكبرى، وهو – على فداحة الفروق الجغرافية بينه وبين مشاهد الجنوب المختلفة – جزء هام جدا من هذا الجنوب، والذى أنتج أنماطا متعددة من الحضارات ذات الميول الروحية الغالبة، وذات البنى المتشابهة فى تضادها ومقابلتها للحضارات ذات الميول المؤرب.

وهكذا الوصول إلى بنية عقلية لسكان الصحراء مع أسلوب حياة ورؤية محددة للعالم سوف يكون مرشدا لمن يشاء بعد ذلك في اكتشاف بني عقلية وأساليب حياة ورؤى محددة للعالم في باقى مشاهد الجنوب كى نرى المشترك فيما بينها وقانونها العام مقابل القانون العام للشمال، أو بمعنى آخر كشف قانون للشرق يقابل قانون الغرب طبقا لتسمية كل من الجنوب والشمال الآن.

إن خصائص مميزة للحياة في صحراء الجنوب تبلورت كثمرة لآلاف السنين من التعايش بين الإنسان والجغرافيا، التي أنجزت برمجة عقل هذا الإنسان على مستوى فردى واجتماعى، ليصير برنامجها أساسا لبنية عقلية تقبل ما يقبله ذلك البرنامج الأساسى وترفض ما يرفضه. هذا البرنامج الأساسى الذى ساد كعامل محدد لتطور وغو البنية العقلية لساكن الصحراء الكبرى دفع هذا الساكن إلى

التعامل مع جغرافيته ومع نفسه ومع الآخر بطريقة محددة، فتغيرت الجغرافيا في حدود ما سمح به البرنامج، وفي حدود قابلية تلك الجغرافيا للتغير نحو حياة حضرية حول نهر أو أرض مطيرة أو كثيرة الينابيع (مثل الطائف والمدينة واليمن) أو نحو حياة بدوية جائلة تبحث عن مواقع حضرية للسطو عليها أو غزوها من ناحية، وعن مصادر للمياه، حيثما كانت، من ناحية أخرى.

وقد تشكلت صورة الفرد على صورة أفراد عناصر الجغرافيا: وحدات متكررة، كما يقول أبو العلاء المعرى:

(١) تشابهت الأشياء طبعا وصورة

وربك لم يسمع له بشبيه وإن الفتى فيما أرى يزمانه

لأشبه منه شيمة بأبيه لكن من (أبيه) هذا؟ يقول نفس الشاعر:

(٢) ووالدنا هذا التسراب ولم يزل

أبر يكا من كل منتسسبيه

(٣) يؤدى إلى من فوقسه رزق ربه

أمينا ويعطى الصون سحتجبيه

ويقول :

### (٤) أليس أبوكــــم آدم إن عُــزيتُم

#### يكون سليسلا لسلتسراب إذا عُسىزى

والتراب هو الرمل اختلط بالماء وبقايا النبت والحيوان يتكون أيضًا من حبات تنفصل إذا جف وسُحق، بعد أن اتصلت إذا بلّ وجفف. إنها دورة صحراوية للحياة تجلت بقوة في الأديان الثلاثة التي نسميها الأديان السماوية، والتي تخاطب ما كان إنسانًا بعد موته: «من التراب جئت وإلى التراب تعود».

فالفرد - إذن - ذرة تراب أو حبة رمل، أو حشيشة ناجمة أو نجمة تتكرر في غزارة مذهلة في سماء ليل الصحراء تكرر حبات رمال أرضها. وحياة ذلك الفرد تكرار لحيوات مضت أو سوف تمضى متلاشية، بل إن نفسه مخلوقة من نفس ميتة ثاوية تحت الأرض:

(٥) وتَقَدُّمُ الأرضَ نفي وسُ أتت

مـــخلـوقـــة مـن أنفُسِ ثاويـة

(٦) والدهر كالحيوات والحوت في

إهلاكسه مساحسوت الحساوية

(٧) إن تعمر السيدار فيلا بد، من

يوم، ردى بنسركها خساوية

وكما أن الأشياء متشابهة فكل الحيوات الحالية تكرار لحيوات مضت لتصير الحالية مستقبلا ماضية ثاوية أمّا لحيوات قادمة: (٨) وثريا النجوم تلقى حماما

كالشريا في رهطها القرشية

وأيضًا :

(٩) تلتقى في الصعيد أمُّ وبنت

وتساوى القرناء والجرساء

(١٠) وأنيق الربيع يدركــــه القيّــ

ظُ وفيه البيضاء والسَّخماء

وحبّات الرمل تلك في انفصالها الأبدى قد تولد أصلا متماسكة في شكل جبال وتلال رواسي لتثبت الأرض أن تميد بساكنيها، وتبتلع كل ما عليها، وهذه الفكرة عن وظيفة الجبال ثابتة في النص القرآني المقدس. وإذا كانت تلك وظيفة الرمال المتجمعة، فمن يعطى ثباتا وأمنا للأفراد الصحراويين في تكررهم وتماثلهم، وخوفهم من ليل كل شيء في ظلامه طليق ابتداء بالرياح وانتهاء بالوحوش، ومرورا بالهوام وأفراد من البشر تهيم بجوعها وعطشها للسطو على من لديه طعام وشراب؟ لا شك أنه التجمع التلقائي حول ماء لأفراد يظنون بوحدة النسب والانتساب تحت مسمى قبيلة، أو أي مسمى آخر يصلح لنوعية الجماعة ونوعية الماء.

فالتجمع يحقق الأمن والثبات، لكن حافزه وسر وجوده هو الماء، والماء في الصحراء قصير العمر يجف ويزول، ونادر يُتقاتل عليه، وتفاجأ الجماعة حوله بمن يحاول اغتصاب مائها فتشرع في الذود عن الحياض، ويصبح حوض الماء أو حياض الماء هي رمز الوطن والوجود، لكن إن لم ينجح الأعداء في اغتصابها تجف، فيختف الوطن، ويتعرض الوجود للخطر، وللذود عن الوجود يتم الرحيل والتجوال بحثًا عن ماء بلا صاحب، أو اغتصاب ماء من صاحبه أو التحالف معه باقتسام الماء نظير الدفاع عنه، والمشاركة في الغارة على الآخرين. إن الرحيل عن الماء لعنة تفرض دائمًا العَربَة والتجوال، وقملأ الصحراء ببقايا حيوات وقرى ماتت بموت الماء، ويشبه البدوى في تجواله شهابا في السماء:

#### (١١) سبحان خالق هذه الشهب دائبة

سارت وأسـرت فلا أينًا، ولا وسنا<sup>(١)</sup>

وعندما يجف البئر قطرة وراء قطرة، ويوما بعد يوم في عملية احتضار طويلة لذلك البئر وللحياة من حوله، يبدو وكأنه يسافر محمولا بزمان دائب الحركة منذ ميلاده وحتى جفافه أو قل موته. إن كل قطرة مثل شعاع غارب في موت صغير وراء موت صغير آخر، هكذا أبدا ليصير حاصل الجمع الموت الكبير النهائي. إنه صحراء أخرى مليئة بالوحدات المتماثلة المتوالية من قطرات الجفاف أو شعاعات الموت الأصغر، تلك صورة موت البئر يراها شعراء العربية (وهم حكماؤها أيضاً) نفس صورة حياة كل فرد منهم ومن الناس:

(١٢) فلو أنها نفس تموت جميعة

ولكنها نفس تساقط أنفسسا(٢)

وقد تفني الحياة في التنقل من ماء إلى ماء:

(۱۳) عسجبت لسمًّا رأتُنسى

أندب الربع المحسيسلا (١٤) واقسفا في الدار أبكي

دارهم، قــالوا الرحـــيلا ولنفس الشاعر (عمر بن أبي ربيعة):

(۱۷) قلت سيرا ولا تقيما ببصري

وحفير فما أحب حفيرا (١٨) وإذا ميررتما بمعيان

ف أقلا الشواء وسيرا (١٩) إنما قصرنا إذا حسّر السير

ر بعير أن نستجد بعيرا

لكن من هما هذان الصاحبان اللذان يحملان القائل لهذه الأبيات؟ إنهما الجديدان، الليل والنهار. إذن الوجود كله في رحلة يحمله فيها الزمان القادر المقتدر، لكن الوجود والرحلة والزمان جميعا يُبَعثرون في وحدات صغيرة متكررة تخرج من الرمل والتراب وتعود إليه دوما دون توقف. إن الحياة هكذا مثل تيار كهربائي متقطع، أو هي دقات متوالية لقلب أو لساعة. تسير هكذا في خط سير رأسي من نُقط، أولها المولد، وآخرها الموت في حياة كل فرد، لكن حياة كل فرد جميعها نقطة أخرى في سلسال من التراب إلى آدم (أو أصل كل نوع) إلى لحظة راهنة. تكرار ووحدات منفصلة تتصل بالتوالي. نكاد نرى هذه الوحدات تُسور دائرة أومربع سطح مسجد وسيط (أو حديث) على هيئة مثلثات متساوية في خط أفقي له ديمومة وتواصل محيط دائرة لا أول له ولا آخر. إن تكرار الموتيفات في الفن وتواصل محيط دائرة لا أول له ولا آخر. إن تكرار الموتيفات في الفن جغرافي بالغ القسوة متجدد الفناء.

#### ج - قانون المماثلة

وعقل الجنوب (فى غطه الصحراوى هذا) مضى يتشكل فى بطء عبر مئات (بل آلاف السنين)، كى يصل إلى رؤية للعالم الخارجى الذى يحيط به، كعالم سائب (غير متماسك)، متحرك (مثل الرمال المتحركة أو الكثبان)، يبتلع نفسه أو يفنى نفسه دون أن يفنيها:

(٢٠) فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لا نسجته من جنوب وشمأل(٢)

رياح تغطى المكان بالرمال، فتأتى الرياح المقابلة لها فتمحو الرمال التى غطته فتكشفه ليعود إلى الغطاء، هكذا أبدا في نفس التيار المتقطع. الوحدات المتكررة التى يتكون منها ذلك العالم في ألف من التجليات والأشكال أمثال. والأمثال أضداد كما يقول ابن عربى لأن قولنا أن «هذا» مثل «ذاك»، يعنى أنه مغاير له، وأنه ليس هو هو. ومع هذا التقابل للأمثال من الوحدات المتكررة، فإن التميز الفردى لا يكاد يبين، وهو تميز سيكولوجي:

### (٢١) ويقسَمُ حَظُّ النفس شرقا ومغربا

#### على قـــــدر مـن خامل ونبيه<sup>(١)</sup>

فنحن أمام نسخ متشابهة ظاهريا، مختلفة داخليا لكن في حدود برامج تبث إليها محدودة. لكن عموما فإن كلية الأشياء وجملتها النهائية في مجموعها غير مرئية، وغير معروفة، فقط تعرف بقانون المشابهة أو المماثلة، فالوحدات المتكررة، تشكل كونا تماسكه ناجم عن عدم تماسكه:

#### (۲۲) وفي كل شيء لـــه آية

تدل على أنه الواحـــد(٣)

إن تلك الآية هي تماثل كل شيء في شيء هو تلك الآية الثابتة في كل موجود (وحدة منفصلة)تشير إلى وحدة الخالق (راجع بيت الشعر رقم واحد) وأنه لا شبيه له.

ومع ذلك فقانون المماثلة ليس قانونا متماسكا يقوم على نظام

منتظم، بل الأدق فهو جماع مجموعة من القوانين الجزئية التى تتضام فى عملية نسج لا تفتأ قائمة دون توقف لقانون التماثل العام الملغز والغامض والذى هو فى الأول والآخر صفة لله نفسه (جلَّ عن أن يوصف). ويكرر المتصوفة بأن الله عرف بجمعه بين الأضداد، والأضداد أمثال والأمثال أضداد «وليس كمثله شىء» أى ليس مثل مثله شىء، ومثل المثل هو الجمع بين الأضداد، فهو الغفور وهو المنتقم، وهو الودود والجبار معا. أى غموض! وأى إلغاز! لكن أى عمق روحى وجمالى!

وفى ظل هذا الجو الذى يخلقه قانون المماثلة يتحول كل ما هو فيزيقى إلى فيزيقى . إن فيزيقى إلى ميتافيزقى، ويتحول كل ما هو ميتافيزيقى إلى فيزيقى . إن الفيزيقى يتلاشى ويتبخر فى تكرر الأمثال، فتصير الصحراء ملاءة لا نهائية ذهبية (فى تموج) نهارا، سوداء ليلا، لا تمييز بين مكان ومكان فى بعثرة المتضام، وتضام المبعثر (تأمل كمثال حركة كثيب رملى أو الأمواج التى ترسمها الرياح على سطح الصحراء): الشمس تراق على هيئة أشعة، تتجمع فى نفس قرص الشمس قادمة منه مبعثرة ليعود السراب إلى بعثرتها فى اتجاه تجمعها، والنجوم نفسها تتحد فى ضوء الشمس عندما تختفى من ملاءة السماء نهارا. وشيخ القبيلة هو الشمس بل هو بئر الماء، الذى يتوزع فى كل أفراد القبيلة الذين يتجمعون فى شخصه. الكل فى واحد والواحد فى الكل. إن حركة الروح ذهابا وإيابا تتوزع فى وحدات (أفراد القبيلة)، وتتجمع فى روح أكبر (شيخ القبيلة). إنها حركة دائبة.

#### د - مركزية العالم

لكن هذا الشيخ «الكل» له جانبان أحدهما غير مرئى (سماوي)، وآخر مرئى (أرضى). شيخ القبيلة هو تجسيم لأرواح الأسلاف، وفيه يكمن سر قانون المماثلة عن طريق محافظته على الأعراف والدين والأمثال والأقوال المأثورة التي تنقل الرؤية العميقة للماثلة ، فكل أبناء القبيلة أمام شيخ القبيلة سواء، لكنهم رقم متكرر يكن جمعه حسابيا. أيضًا كل حادث أو واقعة يماثل حادثًا سبق أو واقعة في أرشيف القبيلة الشفوى، ولكل فعل يستقبل صورة قديمة يتحدد رد فعل لها أيضًا قديم ومعروف. الأشياء تكرر بعضها: لا جديد تحت الشمس. إن كل هذه القوانين الجزئية التي تحمل بشكل ضبابي في مجموعها صورة قانون التماثل هي إرث شيخ القبيلة ومسئوليته. لكنه قبل كل ذلك رجل لا ينفي جانبه السماوي جانبه البشري، لكن عليه أن يخفيه بقدر ما يستطيع، وكل فرد لا يحاول أن يراه بقدر ما يستطيع حتى يعمل قانون المماثلة، ويمارس الشيخ دور ظل الله في الأرض أو الخلافة عن الله (وهي غير خلافة الرسول، والتي كانت أكثر اتساعا ورسوخًا في التفويض الإلهي - إذا صح التعبير - من خلافة شيخ القبيلة)، وهذه الخلافة تفترض رؤية للعالم تقوم على الإطلاق والقدرية والحتمية.

كل فرد يموت، يتلاشى، يحتضر كى يختفى أو يتلاشى. الشىء الخالد هو المماثلة، مماثلة القادم للماضى، ومماثلة الحى للميت حين كان حيا. كل شىء من تراب وإلى تراب. . تلك هى بعض المماثلة،

لكن التراب يأخذ شكل شخص حى بما نفخ فيه من روح الله، فالأفراد تفنى ولا يبقى إلا الله، يعرف إما عن طريق قانون المماثلة، أو استمرار العرق ممثلا في شيخ القبيلة (السلطان عموما).

وتتمثل علاقة أعضاء القبيلة بشيخهم بالمحاكاة الحرفية لعلاقتهم بالماء الذي يجمعهم، فالماء مركز يلتئمون حوله في دائرة وهمية، ويتوزع عليهم وفيهم بالعدل طبقا للأعراف ودورية في الورود والصدور، والماء يمنحهم الحياة، ويذودون عنه (عن الحياض) مضحين بتلك الحياة نفسها. لكن من يوزع عليهم الماء؟ من يضمن العدل؟ من يعطيهم إحساسا بالرشاد والأمان؟ إنه شيخ القبيلة، الذي يصير رمزا للحياض هو والماء صورتان متطابقتان، وهو أيضًا صورة للشمس والقمر، وفوق ذلك للبحر يتبخر ماءً في سحابات (قبيلته)، يعود إليها مطرا (الواحد في الكل، والكل في الواحد).

إذن حين يمدح السلطان بأنه شمس أو قمر أو نهر أو بحر، أو ندى أو مطر، فالشعراء لا يبالغون فهو سيد الماء وهو (القمران)، وهو الينبوع والندى والنهر والبحر. . ذلك واقع رمزى يعيشه العربى، فهو والماء مركز للوجود الاجتماعى، وها هو الشيخ محمد بن الوليد الطرطوشى أحد القلائل فى تراثنا الفكرى عمن تحدثوا عن الحاكم والمحكوم والحكومة يقول فى كتابه سراج الملوك بين أقوال كثيرة تحملنا إلى مركزية السلطات ورمزيته المائية الكونية: «قالت حكماء العرب والعجم مثل مضار السلطان فى جنب منافعه مثل الذى هو سقيا الله تعالى وبركات السماء وحياة الأرض ومن عليها. وقد

يتأذى به المسافر ويتداعى البنيان وتكون فيه الصواعق وتدر سيوله فيهلك الناس والدواب والذخائر ويموج له البحر فتشتد بليته على أهله، فلا يمنع ذلك الخلق إذا نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط، والرحمة التي نشر، أن يعظموا نعمة ربهم ويشكروها، ويلغوا الأذية التي دخلت على خواص الخلق»(٤).

لا يكتفى بذلك الطرطوشى شيخ ابن خلدون بل بعد تشبيه السلطان بالغيث يقوم بتشبيه آخر قريب: «ومثاله أيضًا مثال الرياح التى يرسلها تعالى نشرا بين يدى رحمته فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحا للثمرات ورواحا للعباد يتنسمون منها ويتقلبون فيها وتجرى بها مياههم، وتقد بها نيرانهم، وتسير بها فى البحر أفلاكهم، وقد تضر بكثير من الناس فى برهم وبحرهم. وتخلص إلى أنفسهم فيشكرها الشاكرون، وقد يتأذى بها كثير من الناس فلا يزيلها ذلك عن منزلتها من قوام عباده وتمام نعمته»(٤).

ثم يستمر الطرطوشى «ومثاله أيضًا مثل الشتاء والصيف. . ومثاله أيضًا مثال الليل . . ومثاله أيضًا مثال النهار . . . (٤) ، وينهى قوله باعتبار السلطان شيئًا جسيمًا يشبه كل عناصر الطبيعة في الصحراء: «وهكذا كل جسيم من أمور الدنيا يكون ضرره خاصًا ، ونفعه عاما ، فهو نعمة عامة ، وكل شيء يكون نفعه خاصًا فهو بلاء عام ، فلو كانت نعم الله صفوا من غير كدر ، وميسورها من غير معسور لكانت الدنيا هي الجنة التي لا نصب فيها ولا تعب وقد قال الشاعر:

#### (٢٣) لا ترجو شيئًا خالصًا نفعه

#### فالغيث لا يخلو من العبث (٤)

ومادام السلطان مركز كل نفع عام، ومركز الرعية أو القبيلة، «فحق على جميع الورى أن يمدوا السلطان بالمناصحات ويخصوه بالدعوات ويعينوه في سائر المحاولات ويكونوا له أعينا ناظرة وأيدى باطشة وجُنَّة واقية وألسنة ناطقة وقوادم تنهضه...»(٥)، وتستمر المشابهات فهو بمنزلة الروح من الجسد، وهو مثل النار والخلق مثل الخشب ما كان منها معتدلا لا يحتاج للنار، وما كان منآدا احتاجها. ومثاله مثل ماء عين. »(٦). وهكذا تتأكد مركزية الرؤية فالسلطان ومثاله مثل ماء عين. »(٦). وهكذا تتأكد مركزية الرؤية فالسلطان المركز تتجه أنصاف أقطار نحو المحيط توزع السلطان على الرعية في المركز تتجه أنصاف أقطار نحو المحيط توزع السلطان على الرعية في الطرطوشي: «أفضل الملوك من كان شركة بين الرعايا لكل واحد منهم فيه قسطه»(٧). والسلطان في جانبه السماوي والسامي لا يحتاج إلى أحد إلا قليلا: «بالرعية من الحاجة إلى الراعي ما ليس بالراعي من الحاجة إليه الراعي ما ليس بالراعي من الحاجة إليهم.. لولا الرعاة هلكت الرعية ..»(٨).

ولعل فكرة الرؤية لعوالم تتجمع حول مركز، كل عالم مكون من وحدات متماثلة (أو متقابلة) تدور في محيط حول المركز، هي فكرة تسير في اتجاهين متضادين، فالمركز قد يجذب نحوه المحيط أو يطرده، وتلك ملاحظات ارتبطت بنظريات فيزيقية (نعرفها بدقة

حديثًا) يلاحظون فكرتها بشكل عام، فنحن نعرف أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، وإذا تحدثنا عن دائرة ذات مركز سيكون الأمر مختلفا، فالمركز البارد سوف يجذب أفراد المحيط نحوه، والمركز الحار سوف يطردهم ويبددهم. والبرودة هنا شبه المركز بالماء البارد الزلال والمحيط بالعطاشى، والحرارة هى شبه المركز بالنار المتأججة والمحيط بالخشب. يذكر أبو العلاء هذه الملاحظة فى نصهام:

| شكله | يجــــذبه | غسدا | شكا  | (YE) |
|------|-----------|------|------|------|
|      |           |      | / 1— |      |

.....

#### (٢٥) تشاكلا في البرد فاستجمعا

#### والبسرد يدنى الجسم من مسركسزه

والشارح ابن السيد البطليوسى يقول: «. . . لأن من طبع البرد أن يدنى أطراف الجسم من مركزه، وبها يكون نمو الجسم، والزيادة فى طوله وعرضه، لأن الحر من طبعه التحليل، والبرد من طبعة التجميد والتعقيد، وهذا إنما يكون فى الحرارة الغريزية، لأنها تفعل هضما ونشئًا فى حجم ما هى فيه، وأما الحرارة الغريبة الخارجة عن الجسم فإنها تفعل فيه تحليلا وذبولا ونقصانا . . »(٩) .

وفكرة العيش حول المركز كأسلوب حياة، وكمنظور للكون هي فكرة تتميز بها العصور الوسطى بشكل عام، لكن النمط الصحراوي الجنوبي (الحار) يختلف كثيرا عن النمط الشمالي البارد، وما يعنينا

الآن أن هذا الأسلوب للحياة سوف يتسع مداه مع انتقال السلطة من شيخ القبيلة إلى الخليفة، ثم بعد ذلك إلى سلاطين في ظل الخليفة أو مستقلين عن ظله بعد أن سلبوه هذا الظل. الخلاصة أن المركز سوف يكون دائرة يحيط بها عدد من الدوائر، وسوف يتسع المركز المائي من بئر أو غيث موسمي إلى نهر أحيانا في عظمة نهر النيل، ومع ذلك ستتحول القبيلة إلى جزء من مفهوم الدوائر الجديدة، فشعب في تجانس مثل الشعب المصرى يتشرذم شاطئ نهره في القاهرة بين عدد من النوادي الممثلة لقبائل مجازية جعلت فكرة المركز أكثر تعقيدا، لكنها حالت دون تكون مجتمع حديث غير متشرذم. فالقرى والمراكز وأحياء المدن، والعائلات، والأحزاب السياسية، والتجمعات المهنية (تنظيمات شبه نقابية حتى لو حملت اسم نقابات) . . . يتمركزون حول شيخ الشيوخ، رئيس الجمهورية الآن، وقبلُ صاحب التاجين وملك القطرين أو ملك مملكة تُمثِّل تجمعا والتصاقا لعدد من القبائل المتحالفة مثل تحالف كندة وتنوخ وحلف الفضول (فيما قبل الإسلام)، مع فرق كبير هو أن تلك التحالفات لم تكن مثل مصر لها أرض ذات حدود نهائية، ووطن يحقق انتماءً عاما ومركز آخر يظهر في ساعات الخطر. نستطيع القول أنه بعد الإسلام وبالتدريج عبر زمن طويل حلت العقلية القبلية التشرذمية محل الوجود القبلي الصريح في بعض أحواض الأنهار، ومع بقاء الوجود القبلي الفعلي في الجزيرة العربية وعدد غير قليل من البلاد العربية.

ووجود العقلية القبلية بديلا للحياة القبلية حتى اليوم مع عناصر تدعمها وتتدعم بها من أمثال الحكم العسكري أو الأوتوقراطي والملكيات المطلقة والثروة التي هبطت بعض الوقت على الفضاء القبلي الحقيقي في الجزيرة العربية) خَلَقَ حياةً بدويةً جائلة على المستوى العقلي والنفسي، ويساعد على ذلك محاصرة المجتمعات النهرية والمستقرة بالصحراء، مع زيادة سكانية في مكان محدود هوحرم شاطئ النهر، إننا أمام قانون في اللاوعي يرى الموت الأصفر صانعا حدود الوطن الصالح للعيش، الوطن الشاسع فيما وراء ذلك مهجور والجميع يتكدسون حول الماء دون وعي بسبب تكدسه لدرجة أنهم يسيئون إلى النهر ومائه مصدر حياتهم الوحيد. إن افتقاد الوعي بسبب التكدس، وافتقاد الوعي بوجود مساحات شاسعة من الوطن غير معمورة، بل وافتقاد الوعي لمن يعيش في قرية أو مدينة (أو أحيانا شارع أو حي) ببقية الوطن المعمور ، يفقد التجمع كثيرا من مقومات المجتمع ليصير مجرد تجمع. إن البدوي الجائل عقليا لا وعي عنده إلا بعالمه الصغير (العربة) أو القافلة من قبيلته أو زملاء مهنة، الذين يتجول معهم. الجماعة أو الدائسرة (وربما مجموعة دوائر صغرى Dominios) هي وطنه الفعلي، وما اتسع عن ذلك وطن نظري محاط من جهته ومن جهة المركز (الحاكم) بالشعارات والأوهام.

إن التجمع حول الماء سوف يختلف قليلا عن تجمع التراب بالماء. إن التجمع دون وعى يسعى لدفع صفار الصحراء والذى ترمز له الكثبان الرملية الغازية لما جاورها من أخضر، إنه تجمع بالفعل تحت ضغط مستمر من الصحراء، ومحاولة دفع أصفرها الشاسع عن الأخضر المحدود الذى بات مهدداً أيضًا بالتكدس نفسه رغم أن التكدس يجعل منه استراتيجية، ذلك التكدس الذى يلوث مصدر الماء نفسه مهددا وجوده.

ومثل هذا التجمع الفاقد لمشروع وطنى واع، يجعل التجمع من وحدات من الطوب النيئ (أو حتى الأحمر) مكررة لا تتماسك في الحقيقة إلا بفضل السلطان الأبوى الوارث في اتساع لسلطات شيخ القبيلة، وسلطات الخليفة أمير المؤمنين (وغير المؤمنين). تلك الوحدات الطوبية ليست إلا أفراد التجمع الذين يتميز كل فرد منهم بأنه خاضع في استسلام مطبع في الظاهر للسلطان نظير نيل حق الحماية، من هذا السلطان الأب الذي قد يضحى بحياته من أجل خير الجماعة وضمان بقائها.

والفرد الذى يعيش فى هذا العالم يدرك جيدا أن الخروج على السلطان (ولو باللسان أو الانتماء لمؤسسة معارضة) هو الطريق لأن يخلع ويهدر دمه فى القديم، والآن هناك ما هو أبعد من ذلك.

إن هذا النمط من الحياة عبر آلاف السنين شكل بنية أساسية للعقل (النمط الشرقى – أو الجنوبى – الصحراوى) ينعكس فى نظام للحياة شديد البعد عن النظام الغربى المعاصر، حتى أن البشر أصحاب هذه العقلية تبدو – أو تتصرف كما لو كانت تبدو – سعيدة راضية بأنها كائنات أليفة خاضعة، لأن القناعة كنز لا يفنى، والرضا بما قسم هو سبيل النجاة والبقاء.

العيش في عالم متكرر الوحدات شديد التشظى، يخلو من أي قيمة للفرد (المعروض منه أكثر جدًا من المطلوب)، يُهدّ دائمًا بالجفاف أو بالغرق، أو بالموت، معرضا للغزاة في أي لحظة: إنه فرد خائف، بل عبد للخوف، ولماضيه الذي يعيش في منظومة طاغية موروثة من الشعائر والعادات، ثم لبطريركية مسلسلة لا تنتهى تبدأ برب الأسنرة، وتمر برئيس العمل، وموظفى الحكومة، والشرطة، . . . وأخيرا الحاكم الأكبر أو السلطان البطريرك، وأخيرا هو عبد لمصيره الغيبي غير المعروف، الذي يخشى وقوعه فيحارب من أجل ما يعرفه حتى لا يقع ما لا يعرفه لأن الإنسان لو علم الغيب لاختار الواقع، فاستقرار صورة الواقع المتوهمة هي المستقبل الذي يناضل من أجله.

وفى الحقيقة، من يرى صورة عالم الجنوب الصحراوى سيكتشف أنهم بالفعل قرروا اختيار الواقع. إنه واقع هادئ لا حركة فية إلا بفعل أجنبى يستدعى رد فعل يكاد يكون غريزيًا. والواقع الحالى (والقادم حتى لا نسميه مستقبل) صورة من الماضى، دون طموح فى مستقبل أفضل من نسخ صورة الماضى المتذكرة والمتخيلة فى شخص الواقع الراهن الذى يرونه دائمًا أقل من الماضى فيحاولون (تكحيله فيعمى). العيش فى وهم الماضى، وفانتازيا مستقبل يستعيده أفضل من استعادة الحاضر له، الماضى حكاوى عجائبية (لا يمكن أن يكون الماضى إلا عجائبيا يستحيل إعادة إنجازه) فى زمن راحل كان مزدهرا ومتفوقا، ينبثق من بين ركام سنين لم يعد لها وجود، مجموعات جديدة تكرر

ألف ليلة وليلة، هذا النص البديع الذي يكرر نفسه ويتشظى إلى وحدات كل وحدة ليلة حتى تكتمل ألف ليلة لتأتى ليلة جديدة بعد الألف ليبدأ بها الألف الراحل من جديد. لقد استعادت ألف ليلة الماضى بخيالها الفانتازى، وكذلك يحاول صاحب العقلية البدوية الجائلة سواء كان يجول أو لا يجول بالفعل. إن تنكير «ألف ليلة وليلة» يتيح للنص أن يتكرر في الزمان مكررا زمن السرد مرات ومرات، كما يتيح لزمن السرد هذا أن يحتل ما شاء في ذهن المستقبل من مكان في الأزمان السحيقة الماضية. عمارسة لذة العيش في الماضى والتجوال فيه، يخلق حاضراً ومستقبلا في حالة استقرار، يحقق استقرارا نفسيا يعجبنا أو لا يعجبنا، إلا أنه فضاء روحي يشبع صاحب هذه العقلية.

هذه الحكاوى العجائبية، والتى لا تنتهى قط (فالماضى كل يوم يتسع)، تقدم صورة لعالم متشظ فى المكان والزمان، طاقة حيوية للماضى والمصير الغيبى، وللغة البطريركية المليئة بالمجاز والشعائرية والأداعى، ولحسية قصوى لانعدام التجريد فى غيبة فلسفة متكاملة، وحضور حكمة تظهر على هيئة قطرات ومفاهيم جزئية ستشير فى النهاية لنوع من العناية الإلهية تنظم كل شىء ولو على يد الحاكم، لكنها تسلب إرادة التفكر والفعل الإبداعى فى مجالات كثيرة، ولا سيما أن الإبداع مضاد للماضى بشكل مباشر، وخرق لقانون البطريركية خطير بشكل غير مباشر.

#### ه - العقل الشرقي (نمط الجنوب الصحراوي)

والحديث عن الإبداع ، يجعلنا نسأل أين العقل في كل هذا؟ كلمة عقل في العربية تشير إلى القيد والربط ، والكلمة قبل إشارتها لهذا العضو داخل الرأس كانت تشير إلى الحبل الذى تربط به الناقة ، وربما يربط الوحدات البشرية بعضهم ببعض في بحثهم عن الماء أو في عيشهم حوله في حالة استنفار دائم للذود عن حياضه . إنهم يعيشون كتفا لكتف (فليس صدفة ظهور الفعل «تكاتف» في العربية) . ويتم هذا التكاتف بقيادة بطريرك متميز ومختلف وسماوى .

والبطريرك هو الراعى والآخرون الرعية أو قل القطيع. المصطلح راع ثم رعية (قطيع) مصطلحان تورائيان، وتعرفه ما اليهودية والمسيحية جميعا، فكل قسيس راع وله قطيعه، ومع ذلك فهما إرث شرقى أخذه عنا الغرب (الشمال). وكل وحدة داخل كل قطيع يجب أن تنضبط لتستمر منتظمة في خط سير القطيع، ومن أجل هذا أمتلك العقل لأضبط نفسى نيابة عن الراعى تجنبا لزجره، وخوفا من غضبه، والعقل أيضًا لضبط الإنسان في طاعة التكاليف الشرعية. وهكذا يخضع العاقل للقيم والقواعد التي يسنها الراعى، فكأن العقل مصنوع لمارسة الخضوع والتنازل عن الشخصية الذاتية والحرية لصالح الجماعة من ناحية، ولنيل الحماية من ناحية أخرى، ضبط ذاتي للنفس طبقا لقيم خارجية.

هذه الحركة (التكاتف نحو الماء «المركز» بقيادة الراعي كمركز

للحركة)، هى تجمد يحمل المحيط «الأطراف» نحو المركز فى دائرة متحركة تدور حول نفسها مشدودة إلى مركزها بفضل العقل أو ذلك الحبل الذى يربط البعير فى وتده أو يقيد رجليه (١٠). العقل أو دينامو الضبط. وهكذا يصبح فعل الأمر: «فكر حول قبول هذا الشأن أو ذلك» تعنى أمرًا بقبوله، و«اسمع الكلام» تعنى أطع ما تسمع دون أن تعقله. وعندما يغضب إنسان يقال له «اعقل»، أى اضبط نفسك. إن التحليل الدلالي لكثير من العبارات تحملنا إلى رؤية أفراد بالفعل ينتمون لقطيع مطيع لراعيه.

من كل ما سبق نصل إلى الصورة الآتية:

1 - تشظى العالم يؤدى إلى تشظى الرؤية. حبات الرمل فى انفصالها وتساويها تؤدى إلى رؤية العناصر الفردية التى يتشكل منها العالم منفصلة عن فضائها ووظيفتها. العالم مثل حبات الرمل لا اتصال حقيقى بين أجزائه، وتماسكه تماسك ظاهرى سوف يتلاشى. والحقيقة أن عالم الصحراء يتشكل بالفعل من موتيفات أو عناصر متكررة منفصلة تخلق جوا من التماثل مثيرا، فقد نقل شخص نائم بعد تخديره قليلا مائة كيلو، واستيقظ دون أن يدرك أنه قد انتقل من مكانه السابق.

٢ - معنى هذا أن الرؤية جزئية، وهكذا صارت الأمثال والحكم القصيرة الموجزة بديلا عن الفلسفة، والصراع اليومى (ضد قسوة الطبيعة، وللذود عن المياه أو لاغتصاب المياه، ثم لتنفيذ مهام قبلية)

بديلا عن المسرح فالصراع النفسي بين العواطف المتضاربة لا يليق برجل صحراوي (١١١) . عليه أن يكتم هذا الصراع ويضبط نفسه لصالح الصراع الخارجي. حرية الفرد داخل مجتمع حرهي السبيل لإطلاق المشاعر من عقالها تتصارع، ينتصر منها ما ينتصر ويتلاشي منها ما انهزم، فلا كبت ولا قهر للذات بيد الذات نفسها، دراما واقع سوف تنعكس في بنية الأسطورة ثم في بنية أداء تمثيلي سمى الدراما ؟ مجتمع الضبط الذاتي واحدى النظرة واحدى العاطفة خارجي الصراع لا دراما في حياته كي تنتقل إلى أسطورته ومسرحه، فالأسطورة الشرقية (نموذج الصحراء) لا صراع داخلي، فالكل مستسلم لمصيره. الصراع بين ست وأوزريس يحسمه رع ولا يؤدي إلى صراعات نفسية، وحتى حزن إيزيس أفقى، وصراع حورس مع ست عضلي عسكري يحسمه رع، وينتهي الأمر إلى التصالح. لا دراما مثلما تلك التي نراها في أسطورة أوديب في صراعه النفسي الهائل في كل خطوة من حياته: الدراما هنا تشكل الأسطورة، ولعلها تعكس حياة المجتمع الحر في أثينا والمدن اليونانية. هل استخدام مدرسة التحليل النفسى لأبطال الأساطير اليونانية للإشارة إلى بعض ما كان يسمى عقدا نفسية مثل عقدة أوديب وعقدة إلكترا والنرجسية كان عبثًا أم هو كشف علمي لدرامية الحياة اليونانية؟ الدراما الحياتية تخلق القلق، والقلق (موتور) الإبداع والتجديد، إلى حد أن يصير التكرار إبداعا ونبوءة، فبنيلوبي في غزلها المنقوض ليلا لما تنسجه نهارا، كان وسيلة إبداعية للهرب من إلحاح الخطاب، وثقة

منها في عودة أوديسيوس، وهي ثقة تصارع في نفسها كل عوامل اليأس، وكل صفاقات ضغط الإغراء من الطامعين في زواجها، بجانب موقفها كأم. إن الفعل الخارجي إيقاع للصراع الداخلي، وهذا لاشك باب للإبداع.

بينما في التجمع حول الماء أو حول البطريرك كلاهما مرآة للآخر، حيث الضبط العقلي، وواحدية العواطف، وسيادة الصراع الخارجي بديلا للصراع الداخلي، تصبح الحياة جحيمًا، لأن الوحدات المتكررة الآدمية تتزاحم وتتشاجر وتتحاسد وتحقد وتمارس أنانيتها وتستجيب لمطامحها، بقدر ما تستطيع على حساب الوحدات الأخرى. فالدراما في الحياة تجعل الصراعات داخلية، وتنضج العاطفة نحو الآخر في الداخل قبل أن توجه إلى ذلك الآخر، بل تصير تلك العاطفة موضوعية، أما انعدام الدراما أو قل انعدام الحرية، وقيام العقل بالضبط الذاتي لصالح البطريركية، فلا خيار ينضج بالداخل، ولكن عواطف أنانية عنيفة رغم أنها بلا جذور، وكلها تباعد بين الوحدات المتكررة، التي يرغمها العقل على التكاتف، فيبدأ الكذب والنفاق والتقية والتحايل وحرب الكيدالتي تشير إليها العبارة المشهورة «كيد النسا غلب كيد الرجال» لأن الرجل بعضلاته ينسى أن الحيلة قد تهزم القوة. . . غط «إذا مت ظمأنا فما نزل القطر»، هو النمط السائد.

٣ - لكن كيف تكون الرؤية جزئية ومركزية في نفس الوقت؟ إن
كل شيء ينبغي أن يؤدى إلى الماثلة، أو إلى المركزية: بمعنى أن

الأمثال، والحكم، والآراء كلها تهدف إلى حماية النظام البطريركى أو إبقاء فكرة المماثلة «اكف القدرة على فُمِّها تطلع البنت لأمها»، أو الاستقرار الذى هو الحماية للمماثلة في تجسمها البطريركي «الميَّه ما تطلعشي في العالى»، «العين ما تعلاش على الحاجب»، «من غير لغته غير دينه»، «من فات قديمه تاه»، «من ترك داره قل مقداره». . .

#### (٢٦) وينشا ناشئ الفتيان منا

### على مساكسان عسوده أبوه

وهكذا من شابه أباه فما ظلم. . من ثم اتخيل طبقا لما أرى من تكرار عبارة «توجيهات الرئيس»، أنها عبارة صادقة وليس ادعاءً، فإن المسؤولين الكباريرون الأمور رؤية جزئية، وحتى تكون فى صالح النظام المركزى البطريركى يحاولون تخيل حكمة الرئيس وإرادته . . كذلك، فإن مثلا نظام «الفصلين الدراسيين» فى الجامعة والمدارس لم يدرس فيه الميزانيات والإمكانيات وجامعات الأعداد الغزيرة، بل لم تدرس ولم تفهم فلسفة هذا النظام نفسه، وإنما فرض لأسباب سياسة أو مركزية، إنه بناء جزئى فاشل، ومكلف جدا . . كذلك إن تنظيم المرور فى ميدان أو شارع أو حتى بناء محاور حول القاهرة، فهو جزئى يحل مشكلة فى موضعه ويخلق مائة مشكلة فى ماكن أخرى لأنه جزئى، ولعل وراء نظام ما فى أى تخصص هو حل أماكن أخرى لأنه جزئى، ولعل وراء نظام ما فى أى تخصص هو حل النظام وراحته وأمنه من وجهة نظر مرؤوسيه هى توجيهاته، وهو

يفعل نفس الشيء مع من فوقه، العمل في ظل الرؤية الجزئية المركزية هو غير موضوعي، غير مدروس، غير منظم غير مشطّب نهائيًا، غير مرتبط بالواقع، وإنما بوهم اسمه التوجيهات، أو إرادة المركز.

الرؤية الجزئية المركزية هي رؤية أفقية ذات منظور ضيق محكوم بالمعرفة الماضية وإرادة المركز، ومجموع الرؤى الجزئية المركزية تراكمات عشوائية لا تتعالق ببعضها، ولا تتفاعل في أي لون من ألوان الجدل، لأنها كما هي فهم للواقع هي في نفس الوقت مشاريع لتثبيته أمام قدرة الواقع على التلاشي والفناء، وخاصية الماء على التبخر والجفاف.

والرؤية الأفقية غالبا سطحية جانبها العمودى أو العميق غير ممكن أمام التشرذم والعشوائية والتكرار. إنها مثل إيمان العجائز الذي تمناه مرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

### و- العقل الغربي (نمط الشمال الغرب أوربي)

فكرة المركز البارد وجمع الأطراف وضمها بشدة نحو المركز، هل تنطبق على حياة الغربى (الشمالي) وتكوين البنية الأساسية لعقله؟ ما دمنا قد أرجعنا هذه البنية الأساسية للجغرافيا فلنتناول بشكل عام جغرافيا الشمال: جبال وسهول ووديان يغطيها الجليد حينًا من الدهر كل عام، وتمطرها السماء دون توقف أو ما يكفى للاعتماد على المطر في إنشاء حياة مزدهرة. الغابات تغطى مشاهد واسعة والأخضر أو الأبيض الجليدي مشهدان متبادلان. تنوع غير محدود لكل

التضاريس، سماء غائمة غالبا تجعل مشهد الشمس عزيزا نادرا. الراثى يرى جبالا صخرية في جلال واتساع وتسلسل تتخللها وديان، ومصبات مياه وأنهار تستقبل الماء من مصباتها ومن الأمطار.

الرائى يرى مشاهد كلية متماسكة ويقف فوق أرض ثابتة فى جو بارد يجعله يبحث عن نار يتجمع حولها فى تلاصق. ومع ذلك، فلابد من التمركز فى مكان والانطلاق منه لدراسة تفاصيل المشهد الكلى المتماسك، ومعرفة كيفية التغلب عليها واستثمارها، وهكذا تجبر الطبيعية الشمالى (أو الغربى) على التحرك من مركزه المتجمع (فى تلاصق وتجمد تقريبا) نحو المحيط المتحرك الذى قد يتسع لدائرة وجوده، وهذا الاتساع يطرد استجابة لطبيعة تستفزك لاكتشافها وتجبرك على السيطرة عليها حتى لا تهلكك، وهكذا ينتشر التجمع بأفراده المتعددين بقدر تعدد التنوعات التى تسفر عن تدفقها فى ثراء المشهد الاحتفالي تقريبا للكينونة الجغرافية. وهكذا يكتسب الأفراد شخصيات غير متماثلة فى طبوغرافيا عدم التماثل، لكنها طبوغرافيا الفضاء الحيوى الذى يسمح لكل فرد بالتنفس والتشكل فى حرية وتعدد هما من خصائص طبيعة الشمال الخالية من حتمية الجنوب الصحراوى التي تفرضها مركزية الماء مقابل لا مركزية الماء فى الشمال.

إن هذا الانتشار لا يمنع الجميع من العودة للتجمع في المركز بإرادتهم، وإن لم يعودوا إلى ذلك المركز يصبح التجمع سمة عقلية تتحول تدريجيا إلى بني سوسيولوجية تزحف عبر الزمن نحو ما وقع بالفعل الآن ويطلق عليه المجتمع الحديث. مع مرور آلاف السنين وبمحاكاة العيش في حركة من المركز نحو المحيط تتشكل بنية أساسية تبحث عن وسائل لفهم وتحليل الكليات إلى عناصرها الأولية، وخلال هذا التحليل يحتفظ العقل كخصيصة لكل عنصر من عناصر بنية كلية بموقعه من هذه البنية وعلاقته بباقى العناصر.

وهذا يخلق عقلية تحليلية تربط كل الأشياء ببعضها بخيوط من العلاقات الحقيقية، أو بشبكات من العلاقات القائمة فعلا، والتى يكشف عنها التحليل أو التفكيك، وهكذا يصبح التحليل الطريق لعمل علاقة موضوعية مع العالم، وفهمه في كليته بقدر ما يسمح تفكيكه إلى مكوناته البنيوية، بنيوية الطبيعة تنشئ آلية التفكيكية العقلية، وهذا لابد أن يحمل إلى بنيوية كونية سيطلق عليها اسم الفلسفة.

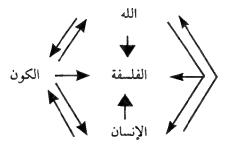

#### ز - عقلان وثقافتان

وهكذا نرى حياتين وعالمين ينشئان عقليتين متباينتين، وعقلين متباعدين في الاتجاه أو في الاستراتيجية. عقل عينه على المركز

والآخر ظهره للمركز. أليست مركزية الحكم الثقيلة في الجنوب الصحراوي ولا مركزية الحكم المبالغ فيها أحيانا في الشمال هما نتاج العقلين، أليس غريبا أن تنتج عقلية التشرذم والرؤى الجزئية المركزية تجميعا مذهلا مركزيا للسلطات، وعقلية التحليل والرؤى الكلية لا تنتج إلا اللا مركزية! نعم إن النضال ضد الطبيعة يخلق مع الوقت الملكية الفردية والتنافس والوعي بما هو عام وما هو خاص، وهكذا يظهر الفرد القادر على القيادة بقوته الفيزيقية والعقلية الخارقة، والتي تمكنه من إقناع الآخرين بقيادته وبطريركيته، لفرط تمثيله للجميع، والصالح العام، وهو يستخدم قوته لاستمرار ضمان ولائهم له مقابل حد ما من الحرية والعدالة والحماية. إنه البطريرك الإله، إله أرضى أو ابن الإله، لكنه مساو للإله السماوي.

العقل الشرقى (غط الجنوب الصحراوى) قادر على إنتاج الأديان، وتلقى الوحى فى صحرائه الموحشة منشئًا حضارات ذات جذور دينية، واستمر ذلك حتى العصور الوسطى الأوربية، ومنذ فجر التاريخ الذى تم افتتاحه فى تلك الصحراء الكبرى المدهشة، التى ظلت (وما زالت) تحول كل ما هو فيزيقى إلى ميتافيزيقى، وتحيط كل مرئى بقشرة غير مرئية تصنع غيبا مكتوبا فى لوح محفوظ أو سر مكنون وأخيرا أنتجت التكنولوجيا اليدوية المتقدمة، حتى يقاوم إنسانها الرمل والجفاف. نحن نتحدث مثلا عن الساقية وعن الخلجان وعن العيون ورفع المياه وبناء القناطر والجسور والبيوت ذات الحدائق المحققة لحلم الجنة: وهى مكان به عيون جارية لا ينفد ماؤها ولا

يجف وتوجد حيث تُحرِّكُ ساكن الجنة، صانعةً فاكهة ورمانا، وخضرة أفنانا.

نظريته التى تتأسس عليها الحياة اليومية عبارة عن منظومة متراكمة ومتداخلة من الخبرات والتجارب العامة ، التى تخثرت مع الزمان وصارت خبرات موروثة ، وقد يختص بالخبرة بيت يحتفظ بأسرار المهنة يعلمها الآباء للأبناء والأحفاد ، ويضنون بها على الغرباء ، نوع آخر من المركزية ذات الدوائر الأصغر ، فكان لجس البهائم بطريرك أخر ، وللحدادة بطريرك ثالث . . وهكذا ، وهذا معناه ثبات أصول الحرفة ووقف تطورها ، ومع ذلك فتضافر الماء والرمل والتكنولوجيا اليدوية المدعومة حينا بجهد الحيوان الأليف نجحت في خلق حضارات متوالية ومتعددة .

وتنقسم حياة الجنوب الصحراوى كما أسلفنا إلى نوعين من الحياة: غط (النهر - الطمى)، وغط البدوية الجائلة بحثا عن الكلأ والماء، وبين الحياتين يوجد غط (مطر - سدود)، وغط (واحة - آبار)، وقد يجتمع هذان النمطان الوسط، لكن في جميع الحالات الوجود محاط بصفار رمال الصحراء، وفضائها الممتد غير القابل للحراسة في مقابل قابليته للغزو. حياة النهر والواحة سوف تستثمر تلك التكنولوجيا عبر إعالة الأسر الممارسة لها بالوراثة، وقد يتم تدمير منتجات تلك التكنولوجيا لسوء الحظ عبر القبائل البدوية الجائلة بحشًا عن الكلأ والماء، وما يقيم الأود من الطعام. إنهم أصحاب الغارات المخوفة التي ليس إلى دفعها جملة واحدة من سبيل.

حيوانات الغابة تتغذى على بعضها بعضًا، وهو نمط شبيه بإنسان الصحراء الجائع يسطو على الغذاء عند الإنسان الميسور. قد تتحول غارات السطو إلى غزو، فسيف البدوى على رقاب الأمصار المستقرة (هكذا سمى نمط النهر والواحة)، وتكنولوجيا ودين الأمصار تكبح البدوى، وتحوله من الغارة والسطو إلى إعلان الولاء والتبعية.

الرعى والحرب (غط التجول) يواجه الزراعة والاستقرار والسلام. البدوى يحلم بأخضر خالد، وحياة مستقرة، والمستقر في مصره (نهر – واحة) يعيش كابوس الأسوار المفتوحة لصحراء تقذف في مفاجأة بغارات البدو، وبين حلم الأخضر وكابوس الغارة تولد رؤية الزمان.

الوقت بدوى جائل أبدا لا يتوقف، إنه آن يتحرك في خط رأسى حركة تحمل المصائب والردى، وتتجه إلى الأبد أو الأزل إلى عالم الغيب، الزمان قادر على كل شيء ومخوف، وما زال العرب اليوم يتحدثون عن الزمن الردىء. الزمان فاعل ومسؤول عن المصير في جانبه الكوارثي، ورضاه خدعة، وهداياه استدراج. إنه زمان مطلق أبدا، وحدات متتالية متكررة لأيام نصفها أبيض (النهار) ونصفها أسود (الليل). والليل والنهار أو الجديدان:

(٢٧) هما الفتيان استوليا بتعاقب

وما لهمـــا لبُّ فكيف يَشطَّان (١٢)

(۲۸) فكل غنى يسلبان من الغني

وكل كمية عن جمواد يحطان وهما في حركة دائبة تشمل كل الأمكنة:

(۲۹) وكم نزلا من مهمه وتحمسلا

بغير حسيس عن جبال وغيطان

ويستمر أبو العلاء فيصفهما بالسرعة الخارقة، ومع سرعتهما وانتقائهما لشحم عظامنا وشقهما لجلودنا وتحولهما إلى شاطئين لحياتنا وموتنا وهما واعظان:

(٣٠) وما برحا والصمت من شيمتهما

يقصـــان فينا عبرة أو يخطان

والزمان قدر فرضه الله:

(٣١) مطيتي الوقت الذي ما امتطيته

بودی، ولکن المه يسم ن أمطانی وهو مثل زماننا الذی نصفه اليوم بأنه ردی :

(٣٢) رأيتك مفقود المحاسن غابرا

مع النساس في دهر فقيد المحاسن ومع ذلك فالصورة ليست قاتمة تماما، فنحن يمكن أن نواجه الزمن الردئ:

#### (٣٣) أعدد لكل زمان ما يشاكله

## إن البراقع يُستثبتن بالشمسبم(١٣)

أيضًا هناك أحاديث عن زمان حلو، ولا سيما في تراثنا الشعبي. حقا، هو قليل ذاك، لكن مفهوم الزمان بين الحلم البدوى والكابوس النهرى يحمل في أغلبه صورة القضاء والقدر، من ثمّ يفقد دوره كمقياس لحركة هذا الكوكب ليصير من أمور الغيب وعالم الأسرار، وكينونة فاعلة ممتدة في فضاء متوهم هو الكون كله، وهل هناك كون أبعد من الصحراء، وسماء غير سمائها؟

الزمن الخطى المقياس المحايد الموضوعى (إلى حد كبير) يوجد فقط عند الغرب (حتى لو كنا من اكتشفه ووضع التقويم الشمسى) في رؤيته للزمان، ولهذا اليوم عندنا يبدأ بالليل لأن تقويمنا قمرى يعرف مبادئ الشهور بهلال لا يهل إلا بالليل في أول دورة القمر، بينما اليوم يبدأ عندهم بالنهار لأنه شمسى يعرف بحركة الشمس الوهمية في البروج. الزمان الشمسى ثابت موثوق فيه مضمون، ففصوله معروفة ومتوقعة، أما الزمان الهجرى، فهو مثل الأرض الرملية غير ثابت مذبذب مدى كل شهر، غير موثوق فيه غير مضمون أولا وآخرة، لا تنقسم السنة فيه إلى فصول معروفة أو غير معروفة، متوقعة أو غير متوقعة، إنه زمان يقسم السرمدى الأزلى الغيبي إلى وحدات، لا يصلح إلا لتحديد الشعائر الدينية التي تأتى وتروح على هوى القسمر، أو قل الزمان القسمرى، أو قل الذهر: «لا تسبوا

الدهر..». ونظام الحياة الغربى (من المركز للمحيط)، لا يؤدى إلى إبداع التكنولوجيا اليدوية بل استيرادها، لكنه يدفع لصنع حضارة عقلية: تفكير نظرى فلسفى، يحول الفلسفة إلى علم موسوعى يضم كل العلوم، ويقدم نظريات علمية وأنظمة سياسية متقدمة، مع فشل نسبى في الحياة اليومية التي ينبغى أن تعتمد على التطور التكنولوجي الذي يواجه طبيعة شديدة القسوة والصعوبة. وكان العيش يعتمد على الحروب، مع استيراد التكنولوجيا الشرقية، أو محصول أدائها: ألم تكن مصر مزرعة القمح لروما؟ ألم تستعمر الإمبراطورية الرومانية غربية ثم شرقية الشرق العربي القديم لذلك السبب؟

احتاج إذًا، الشماليون لبطريرك ليقودهم في حروب لسرقة محاصيل الجنوب، أو أسر عبيد وعلماء لتطوير تكنولوجيا الشرق وزراعتها مطورة في بيئة مباينة لبيئتها الأصلية، ولعل الوجود العربي في أسبانيا يكشف عن حالة استثنائية غزا فيها الجنوب الشمال (شمالية إسبانيا هنا نسبية، فهي جنوب الشمال الأوروبي الغربي واعتبرت دائما من ناحيته جزءً من إفريقيا)، وزرع فيها التكنولوجيا الجنوبية في تطوير مذهل لها، مما جعل أنشطة الرى في أسبانيا ضربا من الخيال المعجز بالنسبة للشماليين. إن معظم الكلمات العربية التي دخلت الأسبانية (وعن طريقها دخلت لغات أوروبية أخرى)، كما يقول أميريكو كاسترو، كانت مفردات التكنولوجيا، ولقد نجح يقول أميريكو كاسترو، كانت مفردات التكنولوجيا، ولقد نجح

معطين اسما إغريقيا لكل آلة أو منتج فرعوني، ولعلهم كانوا يكسون الكلمات المصرية إطارا إغريقيا فحسب.

ولا شك أن كلا من الملاحم الغربية والسير الشعبية العربية تعكس هذين النمطين من الحياة البطريركية: النمط (الجنوبي الصحراوي)، والنمط (الشمالي الغرب أوربي). فأنا أظن أن السيرة العربية تحكي سيرة حروب خاضها سيرة حياة بطل، بينما الملحمة الغربية تحكي سيرة حروب خاضها أبطال، ربما على رأسهم البطل البطريرك. البطل العربي لا يعود إلى مركزه قط في تغريبه، وأوديسيوس يعود إلى ملكه وبيته في الآخر.

فى السيرة العربية، البطل بطل بدمائه ونسبه (مركز)، ومع ذلك، فهو يولد فى جو من الشك حول نسبه، وكفاحه يصبح هدفه إجبار مجتمعه على الاعتراف بدمه ونسبه، حتى يدافع عن الجماعة وعن مائها وشيخها ونسائها.

وعلى العكس فى الملحمة الغربية ، البطل ينتهى من حيث ابتدأ ، هو يبدأ معترفا به ، رجلا كاملا ، يغتمد عليه المجتمع فى الدفاع عن شرفه أو أرضه أو يدفعه لغزو . وهو منذ البداية يدافع عن المصالح العامة ، وإن كان وسط تدخل تقريبا إنسانى ولعوب من جانب الآلهة ، البطل مثيل للإله أو نصف إله إذا صح التعبير ، وهو يدخل فى سلسلة من المغامرات السندبادية تحلم بالاكتشاف للمجهول ، وغزو عوالم غير معروفة من المعرفة . وتكاد تكون غزواته كلها ضد أجنبى أو غريب ، بينما تكاد تكون غزوات البطل العربى ضد أعداء

عرب مسلمين كانوا أو مشركين، من نفس الجنس والسلالة، بل تكاد تكون حروب الزير سالم داخل نفس أسرته. أبطال الملحمة الإغريقية يعانون مواقف درامية قد تصل إلى حد المأساة، وأبطال السيرة صراعهم ليس له جذور داخلية. إن معاناة عنترة المفترضة كان من الممكن أن تكون موضوعًا لصراع درامي مذهل، لكن لم يحدث، فالمعاناة والعواطف تشع من البشرة الخارجية دون أن تصدر من النفس في الأعم الأغلب.

فى الملحمة الغربية صراع بين أم وآلهة، والسيرة العربية صراع بين أنساب وأعراق.

حرب البطل العربى (مع استثناءات نادرة) كما لو كانت سلسلة من الحروب الصغيرة، بينما حروب البطل الغربى شاملة، لو استبعدنا جانبا الصراعات الدرامية بين الأبطال والآلهة وبين الأبطال وبعضهم البعض، لكن في حالة كل من السيرة والملحمة تلعب النبوءة دوراهاما.

النبوءة في الملحمة الغربية تدفع لتحدى القدر، حتى لو انتصر القدر في النهاية. النبوءة في السيرة قدر يتحقق ويقبل في خضوع للقدر واستسلام، أو في تسليم به، النبوءة في الملحمة تدفع لعمل مشروع للمستقبل، وفي السيرة لا مستقبل، لأنه كل شيء مكتوب منذ الأزل، فالنبوءة تطلع في «الآن» رحم الماضي والحاضر والمستقبل. في الملحمة الغربية إرادات آلهة وإرادات بشربين الصراع والاتفاق، بينما لا إرادة

لأحد في السيرة لأن كل شيء مكتوب ومقرر، فقط ينتظر لحظة وقوعه. البطل الملحمي الغربي ينتهي إلها في كثير من الأحيان بينما بطل السيرة وجود مرآوى للولى (أو القديس).

وهكذا نحن أمام عقلين، الغربي يرى الزمان خطى دياكرونى، والشرقى (الجنوبى) يرى الزمان ذا سطح أفقى، بلا حراك، يملأ فراغ الكون، حيث يرمح رَمْحًا كوارثيا جواد آن، أو ربما جوادا الليل والنهار هما الرامحان، وفي الحالتين، هو رَمْحٌ لكشف الستر عن المكتوب.

هناك زمن غربى يتيح للرجل فضاء المستقبل للتدبير والتخطيط، وهناك زمن عربى (شرقى) مغلق بين لحظتى الميلاد والموت، إنهما شاطئان زمنيان بهما يحاصر الزمن الإنسان، وبين الشاطئين تسبح فى كل اتجاه بشكل عشوائى «آن» مجنون، «مكر مفر مقبل مدبر معا» مثل جواد امرئ القيس.

البطريرك الغربى يراه قومه رجلا متميزاً حقا، لكنه رجل يولد ويوت، لكن البطريرك الشرقى يجسد سلسال العرق الشريف الذى ينتمى إليه، ويمتد فى ولده. . إنه خالد لا يموت، وعند موته لا يصدق الناس، وبالفعل يتم تكذيب الخبر عندما يحل الخلف (حتى لو لم يكن ابنه فنسب البطريرك رمزى إلهى يصيب من يحتل المنصب) محل السلف. لقد خرجت ملايين المصريين إلى الشوارع فى جنازة مبدالناصر نفسه، فقد احتل طور ته السادات.

البطريرك العربى خليفة أو سلطانا أو ملكا أو أميرا أو شيخًا أو رئيس دولة أو رئيس جمهورية أو أى مسمى هو نفس النسخة أو قل كلهم تكرار لبعضهم بعضا. نسخ لأصل متوهم سلّف صاروا له خلفا. كلهم نقطة ثابتة الوجود لبطريرك أوتوقراطى يجمع بين السلطة الدينية والزمنية.

كل الصورة المشرقية عبارة عن واقع يدخل عالما من الفانتازيا، لأن الاعتقاد السائد (بوعى أو دون ، عى) أن العالم خيالى . . لا وجود له . . فهو مجاز محض . . وَهُمٌ محض . . فإذا كان العالم مجازا، فكيف يكون المجاز في الفن . . التجريد . . صور تجريدية بلا صور . . فكيف يكون المجاز في الفن . . التجريد . . صور تجريدية بلا صور . . الوان تعوم فيها موتيفات في حالة تشظى لاستنساخ نفسها . . الله واحد أحد مطلق لأن تكرار الوحدات مطلق . . العالم يبني ويهدم بشكل مستمر ، وبينهما تنبثق تجليات إلهية جزئية ، لكن تكرارها لا ينتهى عند الحديث عن الله : فكأن الفن الشرقي يسير في طريق معاكس للفن الغربي الذي يجرد العالم في الفلسفة ، ويصوره في الفن ، أي أن الواقع حتى يُفهم يُجرَدُ فلسفيا ، وحتى يُحَسُّ يُشَخَّص في الفن . . الفن انتقال من الواقعي إلى الخيالي ، أما الفن العربي فهو انتقال من الخيالي إلى دلالته ومعناه المجرد .

ولهذا فالصورة في الأدب العربي تستبدل الخيالي بالمجرد، والمجاز يكاد يعادل الحقيقة بمفهوم ميتافيزيقي يفك شفرة الوجود الخيالي للعالم. الشرق مختلف عن الغرب، كما رأينا في بنيتي العقلين: العقل الشمالي الغرب أوربي (عثلا للأنماط العقلية في الغرب)، والعقل الجنوبي الصحراوي (عثلا للأنماط العقلية في الشرق). الشرق شرق، والغرب غرب ولا يترادفان لكن يلتقيان لقاءً له معنى الأخذ والعطاء المتبادل. ونمط الارتجال فيما يلى من صفحات يعد أحد تجليات العقل الجنوب صحراوي في وجوده الشفاهي حتى لو مارس الكتابة.

والعقل الجنوبى الصحراوى (النمط الشرقى) فى العصور الوسطى كان ملائمًا لاحتياجات العصر، وصل مع الإسلام إلى درجة من النضوج والطموح وتفتح للإبداع، وتحول مؤقتا وجوده الجائل إلى وجود مهاجر لنشر دعوته والانفتاح على الحضارات والعوالم التى طالما تفوقت عليه. . هذا العقل أصبح اليوم، ، لثباته واستقراره غريبا، يعيش فى غير عصره، لا يملك أدوات الإبداع والقوة والتكنولوجيا. لقد شعر بعجزه وقصوره، فانطلق يحاكى العقل المبدع الآن وهو العقل الشمالى الأورو – أمريكى (الغربى) محاكاة ألحقته بغيره وخلقت منه تابعا كما يعرض المقال التالى «عصر الرجال الأطفال».

#### هوامش

- (۱) البيت ۱ ۱۱ لأبي العلاء المعرى، ثم الأبيات ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۷ ۳۰ له أيضًا.
  - (٢) البيت ٢٠، ١٢ لامرئ القيس.
    - (٣) أبو العتاهية.
  - (٤) الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، الريس، لندن، ١٩٧٧.
    - (٥) نفسه ص ١٥٣.
    - (٦) نفسه ص ۱٦٢ .
    - (۷) نفسه ص ۱۹۳ .
    - (۸) نفسه ص ۱۸۹.
  - (٩) شرح المختار من لزوميات أبى العلاء لابن السيد البطليوسى، تحقيق د. حامد عبد المجيد، القسم الأول، القاهرة ١٩٩١، ص ١٤٥ ١٤٦.
- (١٠) هذا ليس مجازا محضًا، فأحيانا تخرج مجموعة من أهل الريف من باب الحديد في القاهرة قد ربطت نفسها بحبل ينتهى عند قائد يعرف المدينة، وذلك حتى لا يتوهوا أو يتفرقوا في ذلك التية : القاهرة.
- (١١) ألا يذكركم ذلك بأسلوبنا في التربية، عندما يبكى الطفل الذكر نقول له: لا تبك فالرجال لا يبكون عموما بدراسة التعبير في النشاط الاتصالي العربي نجد أنه تعبير يعتمد على اللغة ويكبت التعبير غير اللغوى بالإشارات وتعبيرات الوجه واليد وغيرها. إن كبت التعبير غير اللغي مثل البكاء وإعلان حب رجل لامرأة واعتباره ضعفًا أحد أسباب غيبة فن المسرح عند العرب.
- (١٢) يشطان: يظلمان. واستوليا سيطرا على شئون الخلق بتعاقبهما. واللب العقل. يقصد لانعدام عقلهما لا يوصفان بالظلم.
  - (١٣) الشبم: حبال تثبت بها البراقع، ومواجهة الزمان تثبتنا في مقاومته.

# عصر الرجال الأطفال تأملات مبدئية حول انغلاق دائرة التبعية

القضية الغائبة عن الرؤية عند المفكرين العرب هي قضية التبعية ، مع أنها قضية القضايا ، وكل معالجة لمشاكلنا تدخل في نطاق الجزء الذي يصب في بحيرتها الآسنة أو الذي ينبع من تلك البحيرة المجهولة الساكنة . وقد تحدث هؤلاء المفكرون في السنوات الأخيرة عن أننا نعيش في الزمن الردىء ، ثم كشفوا عن أعراض هذه الرداءة ، وكأنهم في هذا تابعون لأسلافنا في سب الدهر ، رغم ما جاء في الأثر «لا تسبوا الدهر ، فإن الدهر هو الله» . أيضًا تحدثوا عن التخلف وآثاره المفزعة في كل جوانب الحياة ، وكادوا أثناء هذا الحديث أن يصلوا بنا إلى واحدة أو أكثر من القناعات التي ترجع التخلف إلى الاستعمار أو انعدام الديمقراطية أو السلفية أو الفقر والفساد وسوء توزيع الثروة ، وربحا إلى الجهل أو إلى ذلك الزمن العربي الردىء الذي نعيشه حاليًا . والصواب – في رأيي – أن كل ما يذكرونه من علل ومعلولات ما هي والصواب – في رأيي – أن كل ما يذكرونه من علل ومعلولات ما هي إلا أعراض ومضاعفات لحالة تاريخية مز منة اسمها «التبعية»! .

وقبل أن أعرض شيئًا عن هذه الحالة التاريخية المزمنة أنطلق كما انطلق إقليدس في هندسته (ولا مجال الآن إلى تجاوز القواعد

الإقليدسية في العلوم الاجتماعية نحو الرياضة الحديثة الفضائية) من مجموعة من البديهيات والبراهين الاستنتاجية بجانب شيء من الفلسفة الاستقرائية.

وأول هذه البديهيات: أن التبعية حالة تاريخية مزمنة خرجت عن مسار التاريخ الإنساني، وباستعمال مصطلحات ماركيز في روايته «مائة عام من العزلة» هي شظية من الزمن القديم الآفل لا زالت تسبح في فضاء الزمن التاريخي الحاضر.

وثانى هذه البديهيات: أن التبعية ليست حالة عربية، بل هى عامة تشمل ما أطلق عليه «العالم الثالث»، حيث تسيطر عليه سيطرة مطلقة، وباستخدام مصطلحات الوراثة (وهى أدخل إلى موضوعنا بشكل ما) هى صفة وراثية سائدة داخل هذا العالم بينما لا ينعدم وجودها داخل العالم المتقدم لكنها عندهم صفة وراثية متنحية، أى أن هناك تداخلاً بين العالمين تكاد تتراوح فيه التبعية بين السيادة والتنحى عن طول وعرض منطقة شاسعة من كرتنا الأرضية تفصل بين العالمين الثالث والأول (المتقدم) تشمل – فيما تشمل – الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وبلاد البلقان وبلاد «شياطين الشرق الأقصى»، وربما البرازيل. وبهذا ينقسم العالم إلى عالم أول العرب بالانتماء إليه.

وثالث هذه البديهيات: هوأن مفهوم «الاستقلال» الوارد في

القانون الدولى لم يعدله أى مضمون حقيقى سوى بعض المظاهر الشكلية، وطبقًا لهذه البديهية فالاستقلال لا يجتمع والتبعية، وقد عجز الاتحاد السوفيتى (وهو قوة عظمى) عن الاستمرار في المحافظة على استقلاله، وانهار نظامه لأن حقن الأيديولوجية لم تضع في اعتبارها غول التبعية الذي كان ينهش لحمه وعظامه في مأمن تحت حماية ثقل الآلة السوفيتية التي ترمز لكل دلائل التبعية.

ورابع هذه البديهيات: هوأن التبعية تعنى الاستهلاك للمنتجات المادية والروحية للغير وتوقف الإنتاج الإنساني، وأنها تضاد هذا الإنتاج الإنساني وتعاديه، ويقصد بالاستهلاك انعدام فرص الإبداع والاختراع والتطور نحو الأفضل على المستوى المادى (التكنولوجي) والروحي (المعرفي).

وخامس هذه البديهيات: أن ذلك الغير الذي يتم استهلاك إنتاجه هو السلف الصالح والطالح (لا تفريق بينهما) أو القوى المعاصرة المبدعة ذات التقدم والتي تتجاوز نفسها دائمًا في الإنتاج، فيتلقف التابعون منتجاتها التي تلقى بها بعد أن تم تجاوزها عبر تدفق عجلة الإبداع والاختراع المتزايدة.

وسادس هذه البديهيات: أن مصادر الدخل في ظل التبعية هي مواد خام من زراعية ومعدنية أو صناعات وسيطة (أو مصرح بها من مبدعيها)، بمعنى أننا لا يمكن أن نطلق على هذه المصادر ما يستعمل حاليًا في بلادنا من مصطلح «الإنتاج»، فما يحدث هو استهلاك

لمصادر الطبيعة وتدمير للبيئة والمستقبل، ويصح أن نستبدل بكلمة «الإنتاج» مصطلح «الاستخراج».

تلك كانت البديهيات أما البراهين الاستنتاجية (التي توازى نظريات إقليدس، وقد طعمتها بشيء من الاستقراء الذي يقوم على الملاحظة الطويلة لواقع تشكل هذه البديهيات عناصره البنيوية الأساسية في ارتباط فيما بينها داخل علاقات بالغة التعقيد) فتقوم على عمود أساسي أو ما نطلق عليه النظرية الرئيسية لمثلث التبعية الذي يتضح في الشكل الآتي:

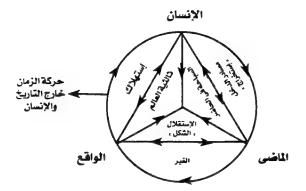

فرؤوس المثلث هي الإنسان والماضي والواقع، وكل رأس تصب في الرأسين الآخرين وتنبع منهما، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

أولاً: إن البنية العقلية للإنسان تتشكل بمنظومة من القيم والرؤى تنبع من أعماق الماضى ومن دياجير واقع مظلم إقطاعي. وأن هذه البنية العقلية تعيد تشكيل كل من الماضى والواقع في عملية مستمرة تتجه لانتخاب أكثر قيمهما سلبية.

ثانيًا: إن الماضى ليس ماضيًا على الإطلاق إنه نقطة متحركة مع حركة الزمان الفيزيقى بشكل القوة الفاعلة الرئيسية في نسيج الواقع، وهو يستقل وينفصم من ناحية عبر نصوص مكتوبة وشفوية، رسمية وشعبية يستقبلها العقل من مراحل برمجته الأولى التي تمثل نظام تشغيله ولغة هذا النظام ومن ناحية أخرى يتلبس بعناصر الواقع المادية والسلوكية والقيمية ويشكل عناصر ابيسمولوجية لكل المعلومات التي يتم إدخالها في العقل. والماضى أيضًا ينشطر شطرين ماض قومى للتابعين وماضى الحضارة الغربية تفرضه الحاجة الملحة للتكنولوجيا الغربية التي لا تكشف لنا إلا عن بقايا مائدتها.

ثالثًا: إن الواقع إقطاعي التكوين بمعنى أن الكيان الاجتماعي هلامي وغير متماسك وليس مصدرًا للتشريع وإنما مصدر التشريع هو الماضي بشطريه القومي والغربي، وهذا يعنى أن الملامح المعروفة للمحتمع الحديث غائبة ويحل محلها غيب الماضي الذي يفتت المجتمعات ويلحقها بالطبيعة، فتفلت سيطرة الإنسان عليها، ويترتب على ذلك أن الواقع بعناصره الاجتماعية والطبيعية يتوحدان ويخضعان لقوانين التعرية والترسيب والهدم من أجل البناء والبناء من أجل الهدم.

رابعًا: من المعروف أن رؤوس المثلث تمر بها دائرة محيطها عثل حركة الزمان الدورية بين التعرية والترسيب والهدم والبناء، وهي حركة غير تاريخية يتوقف الإنسان فيها عن صنع الأحداث أو تحديها، بل يصبح هو من صنعها، وضحية مؤكدة لتحدياتها. إنه مثل الكربون ودورته المشهورة.

خامسًا: مركز الدائرة التى محيطها الدائرة المقفلة للزمان هى التبعية بعينها كنظام للوجود يتشكل من مجموعة محددة من صيغ الحياة التى تعكس آليًا البنية العقلية المشار إليها فى النتيجة (أولاً). ويصب فى بؤرة هذا المركز ثلاثة أنصاف أقطار متساوية من كل رأس من رؤوس المثلث وهى دائبة الحركة بين المحيط والمركز المذكور.

سادسًا: إن الشكل في الرسم يتشكل من ستة أقسام كل قسم منها عثل بديهة من البديهيات الستة، ونلاحظ انقطاع الإنسان (التابع) عن الغير المنتج، وضرورة مرور مصادر الدخل بالغير قبل استهلاكها، ثم ارتباط البديهيات الخاصة بالهوية (السباحة في الحاضر، ثالثية العالم، شكلية الاستقلال) ببؤرة التبعية.

أما النظرية الثانية، (وهى تفصيل للنتيجة الأولى، ونتيجة منطقية للبديهيات (الست)، فهى الوضع الضوئى المعكوس للرؤية كما يبدو في الشكل التالى:



من المعروف أن الضوء يقع على الأشياء ثم ينعكس على بؤرة العين، ومنها يصل إلى المخ فيتم تمييز الأشياء، والذي يحدث عند الإنسان التابع، إنه ينظر للشيء (والشيء عندنا يمثل أي عنصر من عناصر الواقع القومي والعالمي أو أي مشكلة من مشاكل ذلك الواقع)، ثم يبحث عن صورة نظيرة له في نسيج المعلومات التي تنتجها الوحدات البنائية لبنيته العقلية، ثم ترتد تلك الأشعة إلى الشيء لتحديده على ضوء هذه الصورة النظيرة بصرف النظر عن أي عناصر جديدة أو مختلفة في صورة الشيء المرئي. والصورة النظيرة انتقلت من الماضي (أو الأيديولوجية) عبر الأجيال وعبر تلبس هذا الماضي بالواقع في نسيج معلومات المخ عبر البنية العقلية، ويترتب على ذلك تصورنا للعناصر البنيوية (الوحدات البنيوية) لمخ التابع كنتيجة لهذه النظرية، وكاستقراء لما تطرحه البديهيات الست ونتاثج النظرية الأولى لمثلث التبعية وتتشكل تلك البنية تكوينًا بالغ التعقيد، حيث تبدو وحداتها البنيوية عبارة عن شبكات متداخلة من وحدات بنيوية أصغر، وهذه بدورها تتركب كل وحدة منها من شبكة ذرية، ومن الممكن تفتيت كل وحدة ذرية إلى وحدات نووية وهكذا أبدًا. وتوجد هذه الشبكات في أزواج متقابلة أبدًا في ثنائية للتضاد، كل زوج يحمل وحدتين بناثيتين كبريين أدمجنا فيهما الوحدات الأصغر، فقط لضيق المقام في هذا المقال ولعرض صورة موجزة لبنية العقل التابع (في صورته العربية التي لا تختلف عن أية صورة للعقل التابع إلا في الدرجة) كما أننا لم نعرض لكل تلك الأزواج المتقابلة إلا في

الحدود التي تخدم استراتيجية «عنوان» مقالنا: وتلك هي الأزواج في تقابلها.

الثنائية الأولى: تتشكل من زوج: (وراثة/ ذاكرة) مقابل (ذاتية متغطرسة/ بيروقراطية نصية): والوراثة تتحدد في الاعتماد المطلق على الغير، فالتابع في حاجة دائمة إلى الشيخ الملقن أو الكبير المملى أو إلى الأقوى الطاغية ليتلقى منه المعرفة كمسلمات نهائية، عليه بحفظها وتنفيذها حرفيًا، وإذا لم يجد هذا المصدر للمعرفة تمثله في أي صنم تاريخي أو معاصر وإذا عجز عن هذا التمثل يستعين بقوى غيبية لإمداده بالمعرفة، وتتشكل تلك المعرفة المستمدة من الغير العارف ساد صفة للشيوخ في تراثنا، وبصفة خاصة في جانبه الصوفي) المصدر الأساسي للصورة النظيرة في مخزون التابع العقلي والتي يحاول أن يجعلها قالبًا تستوعب كل معرفة خارجية وتضاهيها وتواجهها بالحلول المسبقة.

ويترتب على هذه الوراثة نظام حياة يقوم على التلقين ويستنفر الذاكرة، ويملؤها إلى حد التخمة بكل الخبرات المنقولة عن الغير فى برمجة تقوم على الفوضى وتحول دون التخصص (السبع صنع فى ايديه، والهم جارى عليه)، ويصبح الحفظ مدار الجهد التحصيلى للمعرفة حتى تضنى الذاكرة وتمتلئ بالثقوب، وتتفشى ظاهرة السهو والنسيان والإهمال غير المتعمد (بيت المهمل يخرب قبل بيت الحرامى)، والتعميم والتهويم والفهلوة و«كانت على لسانى». . إلخ ويدعم ذلك التراث، فأعظم الألقاب للمشايخ كان «الحافظ بن

الحافظ»، ويصبح مدار العلم استيعاب أكبر قدر من المعرفة الموروثة، ثم اجترارها كما أن مدار السلوك هو سلسلة من ردود الأفعال التلقائية (الآلية)، ذات الصيغ الجاهزة. هذه الذاكرة المنهكة تركن إلى الكسل إذا وجدت ذاكرة خادمة لها، فيخضع السيد للخادم خضوعه لشيخه، إذا أحسن الخادم دور الذاكرة، وهذا سر سيادة الخدم وتسنمهم الحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في مسار الزمان العربي منذ انهيار حضارة العرب وحتى الآن. إن الذاكرة الهرقلية المهلهلة تساهم في تشويه صور الماضى الموروثة من ناحية، وتطبيقها على نماذج شديدة المفارقة لها في الخارج.

ويقابل زوج (الوراثة / الذاكرة) زوج آخر هو (الذاتية المتغطرسة / بيروقراطية النص). فالشيخ بالضرورة منتفخ الأوداج يدعى التواضع لينال مزيداً من الثناء، وهو في نفس الوقت مسحوق الشخصية أمام أي شيخ له أو سلطة أقوى فالشيخ الأكبر «ابن عربي» عندما دخل السجن اعتذر للسلطة بأن له شطحات! وتلميذ الشيخ يتباهى بقربه من شيخه أو بأية معرفة خصه بها أمام الغير الأقل قرباً ومعرفة، إن التابع يتعالى بمعرفته وشيوخه (معلميه) على من لا يعرف، ونموذجه حالياً الصنايعي في مصر وصلفه الشديد (الميكانيكي – السمكري. . ولياً الصنايعي في مصر وصلفه الشديد (الميكانيكي – السمكري. . يتلقاها حتى يصير «معلما» وأثناء ذلك تتغطرس ذاته على كل «زبون» أو من هو أصغر منه في المهنة ، . إن الشيوخ أنفسهم يعلمون التلاميذ هذه الغطرسة باعتبارهم المثل الأعلى (وهم في غاية الغطرسة)

وبتحريضهم الصغار على بعضهم، لقد كان يكلفني الشيخ في المكتب ثم المدرس في الفصل بعقاب التلاميذ الخائبين ونظام «الألفة» أو «العريف» غوذج لتربية الصلف عند الصغير، وإجباره على التزلف والانسحاق أمام الشيخ للمحافظة على حقوق إجبار الآخرين على التزلف والانسحاق أمام هذا التلميذ المتزلف المنسحق والمتغطرس الصلف في نفس الوقت، ويحدث لنا نفس الموقف أمام قوة الغرب ومعرفته، وما نطلق عليه في معجمنا المعاصر «عقدة الخواجة». وكلمة خواجة تصحيف لكلمة خوجة الفارسية ومعناها أستاذ أو معلم. ويصاحب الذاتية المتغطرسة «بيروقراطية النص» وهو مصطلح أحفره الآن حفرًا، من البيروقراطية المسيطرة على السلوك الوظيفي كمظهر أكبر يوسع مفهوم البيروقراطية، فرغم اعتماد الذاكرة كمصدر أول للمعرفة فإن النص له قداسة اعتبارًا من اللوائح وقواعد الروتين وانتهاء بأية ورقة مكتوبة، والسبب في ذلك الأمية الشاملة لفقدان القدرة على القراءة والكتابة أو لافتقاد حيوية الثقافة. إن الناس تقبل الورقة المكتوبة وتلقى بها إلى جوار الحائط أو تحرقها حتى لا يطأها أحد. تناقض مرعب يوقف إنتاج نصوص جديدة، ويجعل السيادة لمن يحفظ أو يمتلك النصوص الموروثة. إن البير وقراطية النصية هي استهلاك لنصوص قائمة موروثة وإحجام عن إبداع نصوص جديدة تساير الظروف المتجددة للحياة. إنها تحول النصوص من الوجود الحي إلى ذاكرة الزمن، فبالضرورة التعامل مع النصوص هو تفسير لها متكرر يفقدها معناها ويضع الناس في بلبلة فكرية وحيرة أمام ألف

مقولة حول نص واحد، فيحجمون عن الأخذ بأى من تلك المقولات حتى تأتى فتوى من شيخ أكبر، وتقف الحياة وتتعطل عجلتها عن الدوران، ويعجز الجميع عن اتخاذ القرارات إلا إذا أجبروا فينطلق القرار كرد فعل آلى صنعته صورة نظيرة موروثة داخل العقل أو نص نظير موروث خارجه.

الثنائية الثانية تتشكل من زوج : (خوف / عجز) مقابل زوج (اندفاع / طغيان): تتشكل «عقدة خوف» دائمًا نتيجة عملية الإبصار الفيزيقية الأولى التي تشعر بعدم قدرة على التعرف على المرئيات الخارجية في انتظار تفتيش الذاكرة والبحث عن الصورة النظيرة أو استفتاء الشيخ أو الأقوى أو الأكبر أو النص، وكما رأينا فإن الذاكرة تشوه الصور النظيرة فتزداد المفارقة بينها وبين الواقع الذي ينبغي أن يتقولب داخلها مع تجدده المستمر وتشوهه الشديد عندما يتقولب. إن لاشيء يكرر نفسم والتابع يرى كل شيء مكرراً ولا جديد تحت الشمس، إن المفارقة بين القالب (الصورة النظيرة الموروثة) والمتقولب (الواقع المتغير) تصيب التابع بالخوف والتردد، وقد يقضى ردحًا من الزمان خوفًا من الخطوة الأولى التي تمثل شبحًا مفزعًا، ولا ينطلق إلا كرد فعل إجباري، أي ينعدم فيها التخطيط والتدبير، وتحدث «عقدة العجز نتيجة كثرة الخطأ والفشل والوقوع في المآزق لأن ردود الأفعال وقولبة الواقع تتعامل مع العالم الخارجي تعامل الأعمى الذي يرفض استعمال عكاز أو الاستعانة بمن يهديه الطريق، فتكثر عثراته فيقرر عدم الخروج ويصبح رهين المحبسين «العمى وبيته». إن الفشل المستمر

وكثرة تردد الخطأ يخلق فقدانًا للثقة يصيب الإنسان بالعجز الذي قد ينعكس على كل علاقاته .

ويقابل الخوف اندفاع أحمق يخلو من شروط المغامرة. إن من يخاف من الخطوة الأولى، قد يفرح فجأة إذا وجد مطابقة آنية بين ما يبصره في الواقع وبين الصورة النظيرة الثابتة في ذهنه فينطلق كالصاروخ مُصدرًا الأحكام أو متخذًا للقرارات والحلول، أيضًا قد تتأخر الخطوة الأولى، لكن إذا خطاها التابع فإنه يصبح أسير تقنية الخطوات التي تحتمها صورته النظيرة المخزونة في ذاكرته فتتدفق الخطوة الأحيرة ربما قبل الثانية في اندفاع تطيش منه الأهداف وتتباعد، ومع ذلك فهو عنيد لا يستمع إلى أحد، وتأخذه العزة بالخطأ فيتمادي في سطوة لا تقبل المناقشة، ويحلو له أنه قد غطى عجزه، فيتحول العجز إلى سلطوية تمارس أبشع دكتاتورية، إنها الدكتاتورية التي تخشى التنازل لحظة عن سلطتها، فيظهر عجزها وخوفها، وتتسع تلك السطوة لتتجاوز الموقف الذي تبدد فيه (ظاهريًا) الخوف والعجز إلى كل المواقف.

الثنائية الثالثة: الزوجان المتقابلان في تضاد في هذه الثنائية هما: (التصلب/ المقاومة) (المرونة/ الطوائفية): التصلب عنصر نابع من قداسة الشيخ (أو الكبير أو الأقوى) وثبات الصور النظيرة في المخ التي حفرها هذا الشيخ، كذلك ينبع من قداسة النص والعادات والتقاليد ومنظومة القيم، فمن الصعب أن يعيد التابع النظر في رأى أو مشروع أو قرار بل هو سعيد بما أوتى، فقد كلفه غالبًا الإقدام على

الخطوة الأولى، ومن ثم يصيبه الحماس لرأيه أو مشروعه أو قراره ومن ثم تتولد عنده مقاومة لأية محاولة للحوار معه، والمقاومة مصطلح اشتققته من فيزياء الكهرباء حيث يقاوم السلك (الوسط عمومًا داخل الفيزياء) مرور التيار الكهربي به فتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تحرق هذا السلك، ومن ثم فالتابع يقاوم الاتصال الاجتماعي، فلا يستمع إلا إلى نفسه، كما أنه ينكر وجود الخصم والأفكار المضادة إلى حد التطرف. ومن ثم فالبيئة الواقعة تحت ظل التبعية بيئة صالحة للإرهاب والتطرف والتفكك الاجتماعي وتقوقع الأفراد داخل الذات المنهارة ويقابل هذا الزوج (التصلب/ المقاومة) زوج آخر نقيض (المرونة/ الطوائفية). والمرونة هي تحول التابع إلى قطعة من الصلصال في يد الشيخ أو الأكبر أو الأقوى حيث يغير رأيه من النقيض إلى النقيض وهو اليوم عدو صديق الأمس وصديق عدو نفس الأمس، ينادي ببناء ما هدم وهدم ما بني طبقًا لمزاج الشيخ المتقلب الذي يخلق عند المريد نفس المزاج، فمثله الأعلى «شخص» متقلب الأهواء وليست «فكرة» مبدئية على قدر من الثبات والتحول في منطقة نابعة من جدل الأفكار مع الواقع والتاريخ. وهذه المرونة تجعل التابع غير قادر على الانتماء العام لمجتمع ووطن فهما فكرتان ومؤسستان أكبر من الأشخاص وأعلى من الفردية، ولهذا يبحث دائمًا عن انتماء شخصي قد يحمل واجهة الدين أو الثورة أو الحزبية أو الأيديولوجية أو النسب أو . . إلخ ، وقد أطلقت على ذلك «الطوائفية» اسم نسب مشتق من كلمة الطوائف التي نسب إليها ملوك

الأندلس بعد تفتته، وهذا يفسر ما يحدث في العالم العربي ونموذجه الصارخ لبنان والسودان، ثم كل العلاقات العربية – العربية

الثنائية الرابعة: تتشكل من الزوجين (خيال/ واقع) ثم (وهم/ علم زائف): والصورة النظيرة شأن كل الصور العقلية خيال مطلق، وحيث إن الواقع يتقولب داخلها فيتحول الواقع إلى خيال والحقيقة إلى مجاز، وحيث إن المجاز لابد من عبوره (بتفسيره) لفهم الواقع، وبما أن التابع لا يفعل ذلك، ويصدر أحكامه بناء على الخيال والمجاز حال تعامله مع الواقع، فإن الواقع يتحول إلى وهم وصور هلامية تتفكك حواشيها وتتلاشى في الفراغ. وهذه الصورة الهلامية يطلق عليها التابع لفظ العلم فهو علم زائف.

الثنائية الخامسة: تتشكل من زوجين: الزوج الأول: (تفكك السياق/ تبديد الشروة) والزوج الشانى (البلاغة الفاحشة/ الشراء الفاحش). وتفكك السياق مصطلح محفور من علم اللغة، وهو محاولة لكشف العلاقة بين اللغة والواقع. إن لغة التابع أشبه بلغة الطفل تتوالى العبارات دون سياق والأهل من حوله يصفقون وهم لا يفهمون إلا ما يرغبون في فهمه. إن اللغة عند الطفل هي عمله الذي يحقق به كل مطالبه ويحرك الجميع لتلبية تلك المطالب، وهكذا تتحقق للطفل مطالب لم تخطر له على بال مما يشجعه على الاستمرار في عمارسة العمل عبر اللغة، ومثله التابع تحل اللغة عنده محل العمل، بمعنى تصير اللغة هي الواقع نفسه وتنداح المسافات بين الواقع واللغة فيتداخل النظامان، فتفقد اللغة سياقها، ويفقد الواقع سياقه،

وهكذا يتم مواجهة الثروة بالكلمات بدلاً من العمل، فيتحرك مع العبارات المبددة بلا سياق وتقف عن النمو وتتلاشى كما تتلاشى الكلمات، ولكنها حال تبددها تقع فى بعض الأيدى دون الأخرى فيشيع الثراء الفاحش والفقر الفاحش لمحدودية الثروة، كما يتم الإعجاب بالكلمات بدلاً من العمل، فيسعى الناس للثروة بها، ويحاولون تحسين العبارات دون رابط، فتنمو البلاغة الفاحشة، كلمات مليئة بالأوهام والأحلام لا رابط بينها، تهدهد الصور النظيرة ولا تقدم شيئا. ولطالما استمعت من أصدقاء: ما رأيك فى الخطبة الأخيرة للرئيس؟ ولم يسألنى أحدهم عن رأيى فيما أقدم عليه الرئيس من عمل لأنه لا يعمل شيئا سوى كلمات تتحول إلى أشياء ملموسة دون سياق، أى توجيهات، وسياسات مرتجلة عند أعضاء الحكومة:

سياق مبدد/ ثروة مبددة/ بلاغة فاحشة / ثروة فاحشة (يقابلها فقر فاحش).

إن أزواج الثنائيات المتقابلة بلا حدود، وكل زوج يتكون من وحدات أصغر فأصغر حتى التفتيت الذرى وكل ثنائية من زوجين متقابلين تحمل في ثناياها كل الثنائيات الأخرى، ولهذا نكتفى بما أوردنا. ويصبح علينا أن نطرح سؤالاً استقرائياً لأحداث الزمان (ولا أقول التاريخ) عند التابعين لمعرفة كيفية نشوء التبعية: كيف صار التابع تابعًا والمستقل مستقلاً؟

الإجابة ليست سهلة، ولكنها ممكنة. تنشأ التبعية نتيجة سيادة «أيديولوجية ما» تطرح مقولة حول نفسها تجعل منها الصحيحة وكل

أيديو لوجية أخرى أو لا أيديو لوجية أمراً خاطئًا تمامًا. وسأضرب مثالاً معاصراً هو مثال: ألمانيا الشرقية. فهذا الجزء من ألمانيا لا يختلف عن الأجزاء الأخرى، ولكنه منذ عام ١٩٤٥ فرضت عليه الأيديولوجية الماركسية، وها نحن في عام ١٩٩٠ : ألمانيا الغربية التي انطلقت من نفس النقطة التي انطلقت منها ألمانيا الشرقية هي (تقريبًا) أكثر بلاد العالم تقدمًا، بينما ألمانيا الشرقية في مستوى قريب من كل دول العالم: فقرًا، وبطالة، وتأخرًا وتدميرًا للبيئة. السبب شديد الوضوح هو فرض ايديولوجية معينة على ألمانيا الشرقية هذه الأيديولوجية ملأت العقل الألماني الشرقي بصور نظيرة، وهذه الصور بالضرورة ترتبط بشيوخ: ماركس، لينين، ستالين. . إلخ. وهكذا انصرف بحث الألمان الشرقيين إلى العيش في ظل: «ما كان»، وليس في ظل: «ما سيكون». فصار ما هو كائن ليس أكثر من عبارة: ما كان، و «ما كان» هنا تعد واقعًا ماضيًا للاتحاد السوفييتي حيث عاشت أفكار كارل ماركس كما لو كانت هو شخصيًا يعيش وحيث عاش لينين وستالين، وهذا الأمر لا علاقة له بواقع ألمانيا الشرقية الذي تقولب في خيال صور نظيرة، ملأت حياة الألمان الشرقيين بالوهم والعلم الزائف، وهكذا انطلقت ألمانيا الشرقية من حاضرها إلى ماضي الاتحاد السوفييتي في جو خلق تبعية تحمل أعباءها اليوم ألمانيا الغربية.

ولكن كيف وقعنا نحن تحت نير التبعية؟ هذا هو السؤال الذي يستحق إجابة تملأ عددًا من الكتب لكنني هنا سأختصر الجواب.

الإقطاع (مهما كان شكله) يحمل في ثناياه أيديولوجية وحيدة مثل الماركسية! الإقطاعي (يكاد ينتسب نسبًا إلهيًا) صاحب حق مطلق رزقه الله إياه، وكل ما عداه ملك له، هذه الأيديولوجية تجعل من كل عامل عند الإقطاعي مخزنا لصور يعتقدها الإقطاعي. وقد خضعنا لإقطاع متجدد منذ أحمد بن طولون حتى عصر محمد على يحمل نفس الأيديولوجية. وعندما حاول جمال عبد الناصرأن يحررنا من الإقطاع حررنا بأيديولوجية تخلق التبعية عند التابعين، فحملنا إلى أفاق أشد أسى في التبعية، وعندما حاول أنور السادات أن يحررنا من أيديولوجية جمال عبد الناصر ألغى الحراسات، أي أعاد أيديولوجية الإقطاع، وهكذا في تاريخنا (أقصد زماننا فليس لنا منذ قرون تاريخ بل زمان دوري طبيعي) المعاصر تداولت علينا الأيديولوجيات، فلم بل زمان دوري طبيعي) المعاصر تداولت علينا الأيديولوجيات، فلم بنا فرصة التخلص من البنية العقلية التبعوية، بل تم ترسيخها فيما بيننا.

والخلاصة أن التبعية ليست إلا بنية عقلية تعكس واقعًا انعكاسًا مرآويًا، وليست إلا واقعًا يعكس بنية عقلية انعكاسًا مرآويًا، التفاعل بينهما دائم وفي اتجاهين متعاكسين يكرس كلٌّ منهما الآخر.

والنتيجة أننا رجال أطفال. وأقصد برجال (إنسان) نسلك تجاه الكبار سلوك الطفل، لا يمل من التكرار، ولا يتعلم من تجربته إلا قوالب، يدهنون ثدى أمه بالمر، فيرى أن كل ثدى مر، فيرفض كل ثدى، الرجال التابعون طبقًا لكل ما عرضته يتعاملون مع الكبار تعامل الأطفال، ينتظرون التلقين، ولا يرسمون مستقبلهم بأيديهم بل إنهم

يكررون ماضيهم وماضي غيرهم، يتعلمون من الماضي القومي، أو ماضي من هو أقوى منهم، كيف يكونون نسخًا لا أشخاصًا. في حياتهم يكررون نفس اللعبة لا يملون: تبدأ لعبة مع طفل وتنهيها فيقول لك: ثان، كرر! فتكرر ولا يريد الطفل أن يخرج من اللعبة أو ينهيها إلا إذا نام، والتابعون إما مكررون أو نائمون. رجال أطفال. العالم العربي يعيش اليوم عصر الرجال الأطفال. أطفال في سلوكهم تجاه الغير (على أنه أكبر جدًا أو أصغر جدًا) وتجاه أنفسهم (على أن المزاج هو المحدد للعلاقة التي ينبغي لها اليوم أن تقوم بصرف النظر عن طبيعة العلاقات التي كان عليها الأمر أمس). نحن تابعون بغير استقلال نتطلع إلى الآخر على أنه الأمل والمستقبل سواء أكان هذا الآخر ماضيًا أو شيخًا أو كيانًا أكبر وأقوى وسواء أكان معاديًا أو صديقًا، إننا كعرب نعيش حياتنا في عصر «الرجال الأطفال». وكل طفل مصيره بيد ولى أمر «الطفل التابع». ولنا أن نسأل الآن في آخر هذا المقال: من ولي أمر الرجل الطفل العربي؟ إجابة هذا السؤال في السطور السابقة من هذا المقال لمن أراد إجابة، وفي واقعنا لو تعلمون! انظر لتلك الدائرة المغلقة لأحداث تكرر نفسها، وكوارث تتوالى تترى في محيط لا مركز له إلا: التبعية! لا نعى بها، فلا نعى بأنفسنا، فتنغلق الدائرة وتدور، ويعلو قانون المماثلة فوق كل قانون.

# مقدمة في تاريخ الأدب العربي

# تأمل مبدئى

منذ رفاعة الطهطاوى وأستاذه حسن العطار وحتى اليوم حظى الأدب العربى باهتمام رجال أجلاء أفنوا حياتهم في إخراجه من خرائن المخطوطات إلى الواقع الحي المعاصر (المحقق المطبوع) ثم دراسته والتأريخ له. وقد أدى ذلك إلى أكبر قدر من التداول للنصوص مكتوبة، فبدأ الإحياء (وهو مستمر على مستوى شعبى إلى حد لا بأس به، فمن يقرأ في حسباني لا يتجاوز ١٠٪ على أحسن تقدير بمفهوم ما للقراءة، نعني به التعامل مع التراث القديم أو الحديث)، بعد أن بدأ على مستوى المبدعين و الباحثين من علماء الأدب والفكر.

ولم يقتصر الأمر على الدراسة والإحياء، وإنما تجاوزها إلى التنمية والتغذية بالترجمة إلى العربية على مستوى الإبداع والفكر الأدبى النظرى والتطبيقى. فأدخلت أنواع أدبية جديدة ومعها اتجاهات وفلسفات وأفكار بكثافة لا نظير لها لكثافة إنتاج هذا العصر من هذه الإبداعات والأفكار. ومع تعدد المداخل لدراسة الأدب، فإن هذه الدراسات جميعا كان يغلب عليها استراتيجية الإحياء، لم تكد لتجاوزها فوقعت في النمطية نتيجة استجابة تلقائية لهذا الاحتياج التاريخي المفروض: الإحياء، دون التنبه لذلك.

وأدى هذا إلى خصائص إحيائية للدراسات من موسوعية وتعميم ووصف وتقييم أخلاقي، والدخول في أنماط تدور حول نفس المحور. فتم افتقاد الطريق، وتوقف الاجتهاد.

ولمواجهة ذلك لابد من أن يتحول الاتجاه الإحيائي إلى اتجاه ناهض وتنويرى في آن بمعنى لا بأس من السعى لاكتشاف ظواهر عامة ممتدة عبر الزمان، والعمل بشيء من الموسوعية والتعميم دون التوقف عن التنقيب ودراسة التفصيلات بدقة وتحليل. أي أنني أتصور تاريخًا للأدب إحيائيًا فيه شيء من التعميم غير قليل مصحوبا بدراسات تطبيقية تحليليلة لأعمال أدبية من قصيدة إلى قصيدة، ومن عمل نثرى إلى عمل آخر، ومن شاعر إلى شاعر، ومن كاتب إلى كاتب، ومن عصر إلى عصر، وهكذا، الاتجاه التعميمي يستقبل نتائج هذه الدراسات النقدية التطبيقية ويستخرج دقائق تخرجه شيئًا فشيئًا عن التعميم والإحيائية. إلى: التنوير والحداثة. الاتجاه التعميمي ينتقل إلى تأريخ للأدب من ناحية واستكناه لنظريته من جهة أخرى.

وقد حاولت منذ سنين - وما زلت أحاول - التأريخ للأدب العربى في المغرب ثم في المشرق. وطوال الوقت عجزت عن اكتشاف منهج يعينني على القيام بهذه المهمة ولو بشكل استكشافي. وكانت الأسئلة تتوالى دون إجابة السؤال سؤالا آخر. وتكثر الحيرة ويتوه الطريق. هذا أحد همومي المستمرة التي أطرحها في هذه المقدمة.

فمثلا أطرح هذا السؤال عند نظرى إلى القصيدة العربية بنفس الصيغة التي طرحها المتنبى:

إذا كان مدح فالنسيب المقدم

أكلُّ فصيح قال شعرا متيم؟

ما قصة النسيب المقدم «كما يقول المتنبى» في مقدمة القصيدة؟ إنه تحول في بنية مقدمة «بكاء الأطلال» الجاهلية. لكن، ما قصة بكاء الأطلال؟

يقول الطرطوشي في سراج الملوك، أنه سمع بالعراق:

أيها الربع الذي قسسد دثرا

كان عينا ثم أضحى أثرا

أين سكانك ماذا فعلـــوا

أخبسرن عنهم سقيت المطرا

ولقـــد نادی مناد لهم

رحلوا واستودعوني عسبرا

إن تساؤل المتنبى مشروع. لماذا بكاء الأطلال؟ لماذا تلك القداسة للمقدمة الطللية في مطلع كل قصيدة، علما بأن الشعر ديوان العرب؟ لماذا هذا التشاؤم الذي تحكى عنه المصادر العربية القديمة عند افتتاح القصور العظيمة، ورؤيتها أطلالا في قريب عاجل، حتى أن

الطلل هو الغائب الذي صنع الشاهد (القصر) دليلا على وجوده؟ لماذا كانت الأطلال مكونة من شعائر محددة تشير إليها النصوص؟ إنها الوقوف إجلالا واعتبارا ثم البكاء، والاستسقاء، والدعاء، واستعادة الزمن الضائع: هناك لحظتان، لحظة الوقوع في الحب وهي لحظة غارقة في قاع الزمان، ثم لحظة رحيل المحبوبة وقومها في شعائر محددة ويقف الشاعر يودعها باكيا خائفا عليها أخطار الرحلة وجَوْب الصحراء، وتلك اللحظة رغم أنها تالية للحظة السابقة إلا أنها أيضًا غارقة في الزمان الراحل. . ثم يثب الشاعر للحظة الحاضرة التي يبدأ بها نص الأطلال دائما صراحة أو ضمنا. . إنه يمر بالطلل، ويقف أمامه إجلالا وكرامة (كما يقول المتنبي). لكنه لا يقف وحده بل مع صاحبين، أو ربما أصحاب، ثم فجأة بعد الوقوف والبقاء والتذكر (ساعة من الزمان). ينصرف وحده ليُمْضي الهمَّ منطلقا في رحلة عشوائية لاختراق الصحراء وتحديها. من هذان الصاحبان أو من هؤلاء الأصحاب؟

إن رسوخ فكرة بكاء الأطلال في التاريخ الأدبى العربى، وارتباطها بنظام للحياة يتشاءم من إتقان البنيان لتوقع المستقبل الطللي لها، بل الماضي الطللي، «فكل قالب طوب في بناء جديد قد يكون إنسانا كاملا بلي جسمه، وصار ثري صنع منه القالب. إننا نعيش مع الأسلاف ونتنفسهم: وها أنا أحكى أمرا أصابني طيَّش عقلي وبلبل حزمي ولا يزال مرآة حتى يواريني التراب، وذلك أني كنت يوما

بالعراق وأنا أشرب ماء فقال لى صاحب كان له عقل: يافلان لعل هذا الكوز الذى تشرب فيه الماء كان إنسانًا يوما من الدهر فمات فصار ترابًا، فاتفق للفخارى أن أخذ تراب القبر، فصيره خزفًا سواه بالنار، فانتظم كوزًا وصار آنية تمتهن وتستخدم، بعد ما كان بشرا سويًا، يأكل ويشرب وينعم ويلذ ويطرب (1). ثم يعقب الطرطوشى فإذا الذى قال من الجايزات، فإن الإنسان إذا مات عاد ترابا كما كان فى النشأة الأولى، ثم قد يتفق أن يحفر لحده ويعجن بالماء ترابه فيتخذ منه آنية تمتهن فى البيوت أو لبنة تبنى فى الجدران، ويطين به سطوح البيت، أو يفرش فى التراب، فيوطأ بالأقدام. وقد يجوز أن يغرس عند قبره شجرة تنبت ورقا وثمرة فترعى البهايم أوراقها ويأكل الإنسان ثمرها. إن علاقتنا الخاصة بالقبور والموت وما يصحبها من شعائر هى منظومة من المعتقدات الشعبية.

وهكذا (على سبيل المثال)، «لمارجع على من صفين، فإذا هو بقبر . . . ثم مضى فإذا (قبور)، فجاء حتى وقف عليها، فقال : السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع عما قليل لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم . . . طوبى لمن ذكر المعاد . . . ورضى عن الله تعالى . ثم قال : يا أهل القبور أما الأزواج فقد نكحت ، وأما الديار فقد سكنت ، وأما الأموال فقد قسمت ، فهذا خبر ما عندنا فما خبر عندكم؟ »(٢) .

إننا أمام نص هام نشري لا يختلف عن بكاء الأطلال الشعري،

فالنص يبدأ بالوقوف ويخاطب أصحاب الأطلال (أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة)، وهو نفس خطاب الشاعر لهم ونفس وصفه لديارهم، أما الجديد فهو وصفهم بالسلف، وسؤالهم عن الغيب.

إن كل الشواهد تشير إلى قدم الظاهرة وانتشارها كمنظومة من المعتقدات الراسخة التي تفرض نفسها كتقاليد في الشعر، وفي النثر، وفي الحياة. إننا أمام طقس فولكلوري شعائري يشير إلى أصله الديني. إن فرعون مصر يحمل جثة يعقوب والديوسف بعد موته إلى. فلسطين، ويبقى في المقابر بجانب التابوت أربعين يوما قبل دفن التابوت، هذا ما تقوله التوراة، وما يفسر احتفالنا بأربعين الميت. إن بكاء الأطلال طقس ديني جنائزي (على أفضل تقدير) أو لون من عبادة الأسلاف، حيث يقف العابد مع أصحابه يقصون أو يمثلون (وهذا ما يبدو من وصف امرئ القيس لنفسه عند رحيل المحبوبة وأهلها) أسطورة تحكي حياة السلف. إن ما يشاع عن تعليق بعض القصائد على الكعبة يدعم الورائية الدينية الأسطورية لبكاء الأطلال، ولعلها (الأطلال) شعيرة لدين قديم يعود لعصور ازدهار الجزيرة بالحياة والمطر قبل العصر الجاهلي، وربما من الأرجح أنه طقس مثل طقس الاستسقاء برز مع بداية الجفاف. إن القرآن الكريم يشير إلى كوارث وهلاك كثير من الأم في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولعل هذه الكوارث كانت وراء طقس الأطلال، ضمن طقوس أخرى في

ديانات عبادة السلف. لقد حاول العرب بعد الإسلام محو تراثهم الأسطوري من ذاكرتهم، ولعلهم نجحوا في ذلك عن عمد أو عن صدفة ارتبطت بحياتهم الشفوية، التي لم تعرف التدوين إلا مع القرآن الكريم، ثم بعده بقرن تجرأت على تدوين الحديث، وبعدها بعقود بدأ تدوين اللغة . . إن المسافة الزمنية مع التحرج الديني كافية لكبت بعض عناصر الذاكرة، وتحويلها إلى صورة أخرى، فالوشم والحناء على كف النساء وأقدامهن (وربما الرجال) محاولات سحرية لتنفس تاريخ مكبوت. إن تقليد بكاء الأطلال جزء من منظومة لتنفس تاريخ ديني مكبوت وهو أمر لا يبتعد كثيرا، بل هو جزء مكمل من تراثنا الشعبي المعاصر الخاص بطقوس وكتب الحديث عن عالم القبور لهو دليل صارخ على وجود عقل جمعي موروث يحمل في معاناة مذهلة الأديان القديمة في تراكمها وعلى رأسها عبادة السلف، وهي عبادة تتمثل ضرورتها النفسية في الصحراء بأنها العلامة الوحيدة على استمرار الوجود، وهي الوطن الوحيد الذي يكن الانتماء إليه. إن أنسباب النبيالة في أوروبا شيء واقعى ترتبط بمييراث مبادي ونفوذ سياسي وأدبى، وتاريخ، أما الأنساب العربية قبل الإسلام فذات وجه ديني ووجودي، فإذا لم يوجد وطن، فلمن يتم الانتساب؟ ولهذه الأهمية البالغة للأنساب لابد من سند من القداسة يبقيها ويحميها، وهي عبادة الأسلاف، فآلهة القبائل العربية في بنتيون الكعبة (أو مجمع الآلهة) هي أسلافهم، وسوف يتحول ذلك (ضمن سلسلة

واسعة من التحولات للأديان القديمة ذات الآلية المذهلة في البقاء والخلود) إلى عبارة في الإسلام اسمها السلف الصالح، وستظهر أجيال من التابعين في تتابع لا نهائي، ويأسرنا الماضي، فنأخذ ديننا ومعرفتنا كما يقول ابن عربي منتقداً «ميتا عن ميت». لم يسيطر ويستعبد الماضي أمة مثلما يفعل مع أم «غط الجنوب الصحراوي»، أقصد العرب.

عموما رؤية تقليد (أو شعيرة وربما طقس) المقدمة الطللية بهذا الشكل يجعلها مفهومة ويفسر بقاءها إلى اليوم، كما يفسر بكاء العرب المستمر على اللبن المسكوب، فالعرب تبكى اليوم على رفضها لقرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧، والعرب اليوم والفلسطينيون خاصة يبكون لرفضهم كامب ديفيد الأولى وما عرضته عليهم، وهم أيضًا يبكون على رفض كامب ديفيد الثانية، وما زال العرب يبكون على الأندلس «الفردوس المفقود» منذ أضاعوها حتى اليوم. إنه دين عبادة الأسلاف عندما يتحول إلى ثقافة.

لكن ليس بكاء الأطلال حـزنًا على طول الخط، بل العكس هو طرب وبهجة وسرور، شأن كل الشعائر الدينية، فالأديان هى التى أبدعت الأعياد واحتفالات البهجة والسرور، والمصريون يحتفلون بأهم أعيادهم الدينية (عيد الفطر) فى المقابر، وهذا ليس بدعا، فعيد الحصاد الوثنى عند الرومان كان يتم الاحتفال به فى المقابر لمشاركة الأسلاف البهجة، وكلمة مأتم بالعربية معناها حفل ابتهاج سواء كان

عرسا أم جنازة، وأصل الغناء العربى وموسيقانا النواح، وكلمة طرب تعنى السرور والشجن معا، وهما وجهان لعملة واحدة هى: «بكاء الأطلال»، حتى أن العربى الجاهلى، إذا كان صاحب ثأر وأعلن الحداد، فمن بين عناصر إعلانه ألا يتغنى لطلل أو بطلل، وألا يطرب ويفرح بهذا الغناء، إنه يهجر الأطلال، وتخرجه من رحمتها حتى يئار ليته أى لسلفه حتى لو كان ابنه، فالموت يمنح الراحل السلفية.

وارتباط تقليد الأطلال بالفرح كمقدمة للقصيدة العربية الجاهلية ضمن لنفسه البقاء بسبب أنه تحول فولكلورى عن بناء أسطورى سابق عليه، كما ضمن للعرب أو سكان الصحراء القاحلة وجود الوطن وسلسال النسب والبقاء، كما حفز إلى سلسلة من التحولات التى تبدأ بتدهور الأسطورة فتتحول إلى تقاليد وموروث فولكلورى، وهذا بدوره وإن بقى لا تتوقف فيه التحولات، وهكذا تتحول الأطلال من أسطورة تمثل فى معبد الأسلاف، إلى تقليد شعرى يعطى القصائد قداسة تلحقها ببيوت الآلهة، إلى نسيب يشير إليه المتنبى فى العربية والأفنية ذات النوافير فى مدخل القصور والمساجد، فتمضى العربية والأفنية ذات النوافير فى مدخل القصور والمساجد، فتمضى

إن التحولات من الكل الأسطورى إلى الفتات الفولكلورى تطبع قاعدة ونظام التطور في العالم الجنوب صحراوى، إنها تحولات تشبه التعرية والترسيب في الجغرافيا، إرادة الإنسان في تحريكها محدودة سوى الطرب بها أو رفض الطرب بها، لونان من الماسوشية يصاحبان سادية عند البطريرك وبطانته يحاكيها الجميع. إن تكرار الوحدات في اتجاه المركز سيحولها في ظل التحولات إلى مرايا متكررة متقابلة تعكس صورا لا نهائية للمركز، تشوه الأصل وتنوع حجمه طبقا للآلية الفيزيقية لعمل المرايا. فهذه الصور تحولات في شكل المركز، وليست تطورا وتجديدا في معظم الأحوال كما ظن بعض المؤرخين. وهذا يفسر الثبات والتحول في تقاليد الشعر العربي، ولا سيما في شكل القصائد الطوال، ونحن في حالة صحة فرضنا - عن الأصل الأسطوري لبكاء الأطلال - فإن نظرية طه حسين (وغيره من المستشرقين) عن الانتحال صحيحة نسبيًا، إذا صرفنا النظر عن هذا المصطلح القانوني أو الأخلاقي «الانتحال»، وحل محله صياغة التحول من الصورة الوثنية إلى صورة يقبلها الإسلام وترضى النمط الأعلى والعقل الجمعي الذي وإن كان قد حذف من القصيدة الجانب العقدي، فإنه أبقى دون وعي ذلك الجانب في أساليب لا تسيء للعقيدة الجديدة، لكنها لا تمحو هويته التي ارتبطت بعقائد سابقة.

إن القصيدة العربية ظاهرة محيرة تستمر ما يقرب من ١٦ قرنا تحمل نفس المسميات والخصائص، وكأن الشعراء قد قالوا كل شيء وأفنوه قبل عنترة فيتساءل هو الآخر: هل غادر الشعراء من متردم؟ وغيرهما لا يرى «الناس الشعراء» إلا قائلين معادا من القول مكرورا. ومع هذا الاشتراك هناك تنوع. إلى أى حدكان هذا التنوع تنوعا في الكيف؟

وهل حقا يمكن أن تؤدى قيود الشكل القاسية وأصول حرفة الشعر المحدودة إلى الخروج عن أنماط قد تحددت سلفا؟ فصورة الممدوح (المركز) لابد أن تتجلى مرسومة بسلم القيم (ومنظومة أسطورية مائية) التى تشكل صورة البطل البطريرك في عين العربي تارة أو في صورة الإنسان المحبوب الموهوب الذي يملأ جماله العيون أنسا وهيبة كما ينبغى لمن يحتل المركز الوجودي أي السلطة. ما علاقة العناصر الثابتة في الشكل والقيم بإمكانية التنوع؟

لقد أجهد النقاد القدماء أنفسهم في البحث عن السرقات الشعرية ناسين أن ضيق الحدود المتاحة للشاعر أدخلته في أنماط لا خروج منها. فقط فرصة اختياره في البحث عن موطن للنمط دون موطن ، وموطن النمط ليس إلا شاعرا قديما فحلا. إن مسلم بن الوليد وأبا نواس كما يقول صاحب الأغاني – على لسان أبي تمام هما اللات والعزى بالنسبة له، ترك الصلاة – نذرا – حتى ينتهى من حفظ أشعارهما: باختصار شاعرا الحداثة صارا نمطا، وتوقف ما بشرا به من تمرد. ولهذا لم يكن صدفة الموازنة بين شاعرين أو تركيز الهجوم أو الدفاع حول شاعر معين: نمط. والنمط هكذا مركز تدور حوله مجموعة من الرؤى الجزئية التي لا يتجاوز موضوعها المدروس البيت أو البيتين حول أي فكرة أو رأى أو ضبط سرقة أو عنصر بلاغي أو نحوى أو معجمي.

إن هناك نمطا كبيرًا هو تقاليد القصيدة، والتنوع داخل هذا النمط

من المهلهل إلى أحمد شوقى. والتنوع يقوم على محاكاة شعر الفحول السابقين، ولهذا كانت المعارضات والسرقات بل والنقائض. ستظهر محاولات التمرد لكنها دائمًا لا تخرج عن النمط إلا وتعود إليه. إن أكبر تمرد حدث كان اختراع الموشحات التي انتهت إلى شكل القصيدة ولغتها، وكأن هذا الشكل قوة جاذبة مسيطرة. فشكل القصيدة الموروث مركز يتجمع حوله الشعراء محاكين مطيعين.

وكان الزجل تمردا على الموشحات، فانتهى إلى أن صار – عند الششترى مثلا – موشحات أو قصائد، ولم يبق للزجل من تميز سوى استخدام العامية في ميل عنها مستمر نحو الفصحى. وتم تنصيب ابن قزمان إماما يحمل هذا اللقب الديني، دلالة على تحوله إلى غط له قداسة تتشابه مع عصمة الأئمة، أو قل مركزاً يتجمع حوله الزجالون في نسخ للمركز ومحاكاة له.

نحن لدينا نمط القصيدة بتفصيلات داخل ذلك النمط حوّلته لإناء يعطى سائله لونه مثل الزجاح الملون. أكبر درجة للتناص النمطى، إذا صح التعبير.

سؤال آخر: لماذا كان قدر الشعراء أن يمدحوا؟ إن شاعرًا مثل المتنبى لم يفتح فمه قط إلا لمدح أو هجاء يقلب فيه المدح على وجهه الآخر. ويدخل في الوجه الأول للمدح الرثاء والفخر بل والوصف والغزل، ولهذا أتعب النقاد والباحثون أنفسهم بدراسة ما أسموه اختلاط لغة المدح. إن المدح صار وظيفة نمطية للشاعر، واسم من

أسماء الشعراء الشعبين: المداح، وفي مصر – ولا أدرى عما يحدث في بلاد عربية أخرى – يطلق على القصاص الشعبي الذي يقص السيرة الشعبية النثرية اسم: الشاعر. لماذا؟ لأنه يمدح أبطال السيرة ويهجو أعداءهم، فكأن مفهوما ما للشعر هو بالضبط «المدح». وعندما سأل الخليفة عمر بن أبي ربيعة: لم لا يمدحه؟ أجاب بأنه رجل لا يجيد إلا مدح النساء. وهكذا فهم العرب الشعر في ترجمتهم لكتاب الشعر لأرسطو.

نحن إذا لدينا غط لوظيفة الشعر هو المدح، والمدح داخله تنويعات من هجاء وفخر ورثاء وغزل ووصف للأشياء أو للرجال.

وقد تعودنا أن نعطى إمارة الشعر لعدد محدود من الشعراء اعتبارا من امرئ القيس وانتهاء بصلاح عبد الصبور. إن لفظة فحول الشعراء جعلت في تاريخنا نموذجًا أعلى للشاعر ألبسناه لعدد من شعراتنا على مر العصور، لخلق الشاعرالنمط الذي يحتذيه الشعراء الشبان اللاحقون. والمدح له وظيفه تحتاجها الجماعة: إنه تقوية للبطريرك المركز الذي حوله تلتئم الجماعة وليحقق الأمن.

لدينا أيضاً شاعر «غط» داخله تنوع اسمه الفرزدق أو أحمد شوقى أو صلاح عبدالصبور أو غيره. لم يتشكل فى تاريخنا مدارس أو اتجاهات شعرية يثور بعضها على بعض ويغاير، انتماء لمذهب فلسفى أو فنى، ومصطلح المدارس اخترعه أصحاب مدرسة الديوان، وأصدروا «مانيفستو»، وهناك الرابطة القلمية والرابطة الأندلسية فى

الأمريكتين، ثم أخيرا مدرسة «أبولو». فهل أتيح لنا أن نخرج من إسار الشاعر «النمط»، وهل هذه المدارس مدارس حقيقية؟ هذا هو السؤال! لقد تساقط أفراد كل مدرسة ولم يبق منها إلا المركز النمط، فمدرسة الديوان بقى منها العقاد، ومدارس المهجر جبران ومدرسة أبولو قادها زكى كمال أبو شادى فى مركزية حالت دون التطور.

وفى عالم النثر: أين أدبنا القصصى؟ لماذا أهمل ولم يقم حوله نقد؟ ولماذا ظل شفويا ما عدا أخبار كتب التاريخ والسيرة والمقامات وكليلة ودمنة؟ وفى العصر الحديث عند ظهور الرواية والمسرح والقصة القصيرة ظهرت ثلاثة مراكز أغاط: نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويوسف إدريس.

لماذا كان العداء ضد الجديد؟ لقد صمت الجميع عن الحديث عن الموشحات والزجل حوالى ثلاثة قرون من الزمان، وكاد يضيع هذا التراث، ألف ليلة وليلة نفسها كادت تضيع. هل هو الصراع بين المستويين اللغويين؛ وهو صراع غير عادل، فالفصحى تسندها السلطة بمفهومها الواسع، والعامية تعانى ما يعانيه عامة الناس من قهر المركز للمحيط والأطراف، حفاظا على تراثهم ومصالحهم؟.

إن العداء ضد أدب العامية صار غطا نقديا أو موقفا نقديا متكررا حتى اليوم فدخل في طور «النمط» الثابت السلطوى مثل كل الأنماط. وإذا كنا نتحدث عن موقف غط، فإن مؤرخي الأدب، يكادون

يصفون الأدباء جميعا بنفس الأوصاف، حتى أننا قد لا نخرج بمعلومة مميزة واحدة لصاحب الترجمة أكثر من تاريخ ميلاده أو وفاته، والخروج على هذا النمط هو خروج داخل نمط آخر وفي تنوع منمط. إنه الحكى الذي يسعى لإطرافنا بنوادر حول الشخصية المترجم لها إن كانت تثير الاهتمام المسلى نوادر حياتها سواء أكانت حقيقية أم مخترعة. عالم من الأنماط.

ما السر وراء ذلك؟ لقد كانت بداية الخيوط عندي هي شفوية البداية (أو البداوة؛ وبين الكلمتين في العربية اشتراك في المجال الدلالي والصوتي). إن الكائن الشفوي كائن مرتجل لإبداعه بالضرورة. والارتجال جذرها (ر.ج.ل.) أي رجُل، رجل - أي إنسان في حركة على غير هدى سوى حاجته الداخلية للماء والكلا-، هذا الاحتياج الداخلي يحرك رجل الرجل، بحثا عن تحقيق تلك الحاجة: ارتجال. ومع تطور مفهوم الكلمة، فقد رأيت فيها أسلوب حياة فرضته طبيعة البادية على سكانها كنمط غالب للعيش مضاد لنمط قرى «الواحات» الخاضعة دائمًا لسيف البدوي حاميًا أو معاديا. ومع الاحتياجات المتبادلة بقيت القرى تحت سيف المرتجلين أو البدو. الارتجال يرادف البيداوة وهو النمط السائد ثقافيا وعسكريا في الصحراء. إنه النمط الأم الذي خرجت منه كل أنماط الحياة بما فيها أغاط الأدب. إننى أكاد أرى «الرجُل = الإنسان» قد اختصرت في «الرجّل = الحركة».

لقد وجدتنى عند الإمساك بأول هذا الخيط، قد أعلنت تلمذتى لابن خلدون. وهى تلمذة تتمنى أن تمتد بالأدوات المنهجية النابعة من الواقع التاريخى المعاصر امتداد التطور والإبداع فهل دراسة هذا النمط الأم يفتح بابا لفهم مسيرة تاريخ الأدب ويقدم حلا لمشكلتى المنهجية التى أظنها مشكلة تتجاوز الباحث إلى غيره من الباحثين؟ لابد من المغامرة والمضى قدما خطوة فخطوة. وأول خطوة قد تجر لمزيد من التقدم في الطريق.

والتنميط اتجاه عقلى، يكاد يتحول إلى فسيولوجيا (وظيفية) للمخ عند الإنسان القديم الذى لا زال الإنسان العربى ينتمى إليه. وهذا يعنى أنه أشبه بالإدمان، إننى أضرب مثلا واحدا – ولدينا مثات الأمثال – فى حياتنا المعاصرة. فى «يوما ما» أقام أحد الأثرياء حفل زفاف فى أحد الفنادق. فتبنى كل المدعوين نفس الأسلوب فى إقامه حفلات زفاف ذويهم، والمدعوون لكل حفل زفاف من حفلات هؤلاء يفعلون نفس الشيء حتى تحول الزفاف إلى غط يملأ فنادقنا ونوادينا بضجة قبيحة. واختفى النمط الشعبى. إن التكاليف الباهظة لهذا الزفاف لا توقف سلطوية النمط المستجد رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة. إننا نحول الأغاط إلى حبال نلفها حول رقبتنا فتظهر على وجوهنا أعراض الاختناق المقززة والمخيفة.

نفس الشيء يحدث في مجالات علم الأدب على مستوى الإبداع والنقد، نتبني أغاطا سائدة سلطوية تتسع دائرتها والكل يدخل فيها

دون فهم أو مناقشة. إن من يراجع رسائل الماجستير والدكتوراه -مثلا - في أقسام اللغة العربية - يجد أحد العناوين يظهر فجأة ثم يتكرر دون رحمة أو هوادة ردحا من الزمان في كل مكان. ويستطيع القارئ أن يجرد كل رسالة من بعض أسماء الشخوص والأماكن فتصير الرسائل جميعا رسالة واحدة. إن شاعرًا يبدأ قصيدته بلفظة «عيناك. . » فتبدأ آلاف القصائد بنفس اللفظة . إن نمط الارتجال يسيطر على الجهاز العصبي ووظائف المخ بشكل يجعل الإفلات من رؤيته التنميطية التابعة أمرا بالغ الصعوبة يحتاج إلى مجهود ضخم من علماء علم «النفس الاجتماعي». وغييرهم من المصلحين والمفكرين. والمشكلة التي تواجه المفكر العربي منذ أول القرن العشرين أنه واقع تحت سطوة نمط الارتجال دون وعي بذلك. إن مجرد إثارة هذه القضية يفتح أمامنا مجالا واسعا للوعي بقضايا أدبنا العربي فقضيتا الانتحال والسرقات ماكانتا إلا نمطا يتردد دون وعي به فحوكم بنمط أخلاقي آخر يقوم على سرعة إصدار الأحكام التي تتحول إلى غط نقدى.

وكان هذا البحث محاولة جادة لفهم ذلك النمط الحضارى العربى: «غط الارتجال» وهذا النمط في فلكه الكونى: «وقائع التاريخ العام» هو تكبير لوجوده في فلكه الذي هو بؤرة الفلك الكونى «وقائع تاريخ الأدب». والوجودان المكبر والمصغر إنتاج «لعقل عربى» تشكل بهما وشكلهما في آن.

إنني أقدم «نمط الارتجال» استقراء للتاريخ العام والواقع معا،

واقترح أن يكون هذا مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب العربى، وإقامة جدل مستمر بين هذا التاريخ وبين النمط، لكى ينكشف النمط والتاريخ معا فيفتحان الباب نحو فهم حاضرنا وهدم ما به من أسرار نحو مستقبل نبنيه، وسد كثير من المسالك الضارة نحو الماضى تنتشر في هذا الحاضر، ثم فتح مسالك أخرى نحو الماضى، لكنها المسالك المنشطة التى تحفز لتخطى عقبات الطريق القادم.

إن الماضى عزيز إذا كان مادة خاما نضيف إليها من أنفسنا ومن إبداعنا موادا جديدة لصنع المستقبل، لكنه عبء ثقيل إذا فرض صورة للمستقبل محاكية لصورته ونابعة منها.

وهذه المحاولة المنهجية نحو تاريخ لأدبنا العربى - لا يقوم على صيغ جاهزة - لا تقدم صيغة جاهزة أخرى جديدة، وإنما فقط تقترح عنصرا مبدئيًا قابلاً للاتساع باتساع العقل العربى وتاريخ هذا العقل، ففى النهاية «نمط» الارتجال نمط عقلى ينبغى أن نمتلكه بالوعى به، لكى نمتلك تاريخنا ولاسيما الأدبى، وامتلاك التاريخ فى امتداده المطل دوما على المستقبل (من منبع لا ينضب هو الماضى الذي يمر عبر لحظة الحاضر) هو أعلى ما تسعى إليه الشعوب.

إن هذه المحاولة بداية لعمل أعد له منذ سنين، وهو التأريخ للأدب العربي.

أرجو من الله سبحانه وتعالى أجر المجتهد إن أخطأت أو أصبت، ففي الحالتين أكون قد شكرت نعمته على بأن حباني «عقلا».

## تأملات نظرية

#### (في الحضارة والنمط)

نشاط الإنسان جيلا بعد جيل وابتداء من غرفة نومه وانتهاء بحقل عمله مرورا بكل ممارساته المادية وما وراء المادية يمكن أن نطلق عليه لفظ حضارة. ويقصد بالإنسان هنا «الجماعة الإنسانية داخل مؤسسة الدولة سواء كانت الدولة إطارا قبليا أو عرقيا أو دينيا أو قوميا وسواء ارتبط هذا الاطار بأرض ذات حدود ثابتة أو بأراض تكون حقلا للتنقلات أو الانتشار (٣).

ومع ذلك فيمكن أن يتسع مفهوم الإنسان السابق ليشمل جماعات إنسانية متعددة داخل إطار عدد من الدول القومية التي يجمعها تاريخيا مؤسسة واحدة متسعة مثل اللغة الأم المولدة للغات «بنين» إذا كانت اللغة الأم حاملة الثقافة ذات جذر واحد تحمل ظل دولة فانية ، أو التي يجمعها بعد ذلك تجمع تاريخي أكبر تحت إطار فلسفي واحد، ومثال مؤسسة اللغة ما نطلق عليه الحضارة اللاتينية أو جارتها الحضارة الجرمانية . أما التجمع التاريخي الأكبر الذي ينظم تحت إطار فلسفي واحد فمثاله ما نطلق عليه الآن حضارة غربية . ولا شك أن هذا التجمع التاريخي يتحدد بجموعة من التحالفات تبدأ مثلا بالتحالفات الملكية في أوربا التي شنت الحروب الصليبية من بعد وانتهت اليوم الملكية في أوربا التي شنت الحروب الصليبية من بعد وانتهت اليوم

بحلف الأطلنطى وجيوبه ، أو الاتحاد الأوربى ومؤسساته ، وهى تحالفات أو اتحادات تحل تدريجيًا محل مؤسسة الدولة بمفهومها المشار إليه منذ قليل ، ولا سيما أخيرا في ظل العولمة (٤) .

وتقاس الحضارة - في رأينا - باستمراريتها في الإبداع المادي وما وراء المادي والإبداع المادي هو المنجزات التكنولوجية القادرة على الإنتاج الدائم التحسن وتوليد غاذج تكنولوجية جديدة أكثر تقدما وأكثر قابلية للتطور في حركة دائبة و متراكمة التقدم تراكما كميًا فكيفيا فكميا فكيفيا في عملية تكاثرية متطورة.

أما الإبداع ما وراء المادى فهو تلك الأنظمة المتعالقة في إدارة العملية التكاثرية وصيانة كل الأجهزة العملية ولا سيما الإنسان الذى يحتاج إلى إدارة وصيانة مستمرة تقف وراءها كل العلوم والفنون والأديان والفلسفات والآداب وتخطيط السلوك والعادات والعقائد والشعائر.

واستمرارية الحضارة في الإبداع يشبه تدفق التيار الكهربائي لابد أن تعترضه مقاومة تتزايد في تراكب يهدد التيار بالتوقف أو السريان الضعيف العديم الجدوى.

وحركة تزايد المقاومة تسير في اتجاه سريع التصاعد باطراد الجهل بها ولكن الوعى بها يشبه التفاعل الكيماوى العكسى أى يؤدى إلى انحلالها كلما تزايدات وتراكبت فيقل خطرها وقد ينعدم، وكل جهل

يمكن أن نطلق عليه سلوكا محافظا وكل وعي يمكن أن نطلق عليه سلوكا ثوريا. واستخدام لفظ محافظ أو ثوري هنا لا نقصد به ما تعارف الناس عليه في استعمال اصطلاحي لهاتين الكلمتين. وإنما المحافظة هي باختصار عرقلة الإبداع والتوقف عند الإبداع الكائن باعتباره خير ما يكون وما سيكون أي تمجيد الكائن ورفض أية مخالفة له. والمثل الصارخ على ذلك العبادات والأديان التي تقوم على عبادة السلف والأجداد أو تلك الأفكار التي ترى أن القدماء لهم فضل التقدم وأنهم لم يتركوا مجالا لفضل لغيرهم من حاضر الأجيال ولا جديد تحت الشمس. لقد ولد ذلك التبرك بالقبور والاستعانة بالأولياء والقديسين وخلق في الخيال الشعبي آلافا من الأشباح والمخاوف من ذلك الثقب في الحاضر الذي يفجر في حياتنا بين الحين والحين بركان الماضي يجثم على صدورنا ويقيد أيدينا ويوقف عقولنا عن التفكير في شلل يقتل الإبداع.

أما الثورية فهى إطلاق طاقات الإبداع بتطهير مسار الحضارة بشكل مستمر من المحافظة بفضل الوعى بها وبتكلساتها بل وبضرورة وجودها باعتبارها «إفرازا هامشيًا وحتميًا بصاحب الإبداع». وهو إفراز غير منظور تكتيكيا ومنظور استراتيجيا. بمعنى أن المحافظة عبارة عن تفاعل يشبه تفاعل العامل المساعد في الكيمياء يتم لإكمال الإبداع وإنجازه ويمر دون أن نحس به، لأنه ذو وظيفة ضرورية لإنجاز الإبداع

ثم بعد فترة من الزمان تنعكس وظيفته، فيصير منظورا مألوفا تكتيكيا وغير منظور استراتيجيا.

وحتى يكون ذلك واضحا نقوم بإيضاح ذلك.

قـد يؤدي الإبداع إلى اختراع جـديد أو فن جـديد أو فكر جـديد، وكل جديد في حالة مسير الحضارة وتدفقها يجد من يعجب به، والإعجاب بالجديد خطوة أساسية نحو تبنيه، والتبني ينتهي بالتعميم، والتعميم مصحوب بالتحمس. وتبدأ المحافظة باستمرار التحمس الذي يجعل من عملية التعميم عملية تجميد واحتكار يقفل الباب أمام كل اختراع جديد أو فن جديد أو فكر جديد. ويتم ذلك بسبب تحول الجديد إلى محور أساسي يمثل مصالح إحدى القوى الاجتماعية داخل الدولة بمفهومها المتسع الذي سيكون المفهوم الوحيد لنا داخل هذا الكتاب وذلك حسبما أوضحناه في الصفحات السابقة. ويحدث ذلك لأن كل جديد مبدع لابد بالضرورة أن يصير مصدرا لسلطة واحدة أو أكثر من قوى المجتمع الإنساني. وقوى المجتمع الإنساني تتلاقى مصالحها وتتناقض حسب نزوعها إلى المحافظة على مكاسبها في ظل العمل الدائم على الحصول على مزيد من المكاسب. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه ممارسة السلطة . وهذه الممارسة تؤدى إلى عملية مستمرة من بناء التحالفات وهدمها.

وسبيل المحافظة على المكاسب بزيادتها في ممارسة للسلطة هي عملية تجميد الجديد واحتكاره بعد الإعجاب به وتبنيه وتعميمه (٥) .

وتتم عملية التجميد والاحتكار بعملية القولبة لكل شيء مادى وما وراء مادى بالتنميط داخل إطار الجديد المجمد والمحتكر. وبالتالى يتحول الوعى الحر إلى وعى بأنماط يبدو أنها ضرورية وبدونها يسقط العالم، وهذا الوعى هو عين الجهل الذى أطلقنا عليه السلوك المحافظ. وهذا الجهل هو وعى مقيد بالأنماط. ووظيفة هذا الوعى تفقد الإنسان الاستراتيجية وتجعله يدور فى فلك مصالحه أو مصالح غيره العاجلة.

وفى ظل هذا الجهل أو الوعى المقيد بالأنماط (السلوك المحافظ) تتهاوى الحضارة وتضعف الدول وتتوقف الحركة داخل الجماعة الإنسانية سوى صراع محموم على ممارسة القوة فتلعب قوى المجتمع لعبة الكراسى الموسيقية فيما بينها، يقوم تحالف ويتهدم آخر وتتغير أسماء وشعارات لكى تدور الجماعة داخل الأنماط المتكررة الموئسة ويتوقف الإبداع ويتحرك الزمان فى حلقة مفرغة وتعمل فقط عوامل الطبيعة تعينها يد الإنسان.

والمثال على لعبة الكراسى الموسيقية ما يحدث في العالم النامي في التجمد من انقلابات عسكرية وتغير في الحكومات في توال قياسي (مثل صارخ لذلك: بوليفيا) دون أي هدف واضح وراء ما يحدث سوئ سيطرة النمط على كل مظاهر الحياة بما فيها السياسة (٢).

وعملية القولبة داخل أنماط تؤدى إلى المطلق في كل شيء ولا سيما في القيم والمفاهيم مما ينتهي إلى تصنيف البشر إلى أنماط في كثير من الأحيان تتحول إلى لعنة يورثها الآباء حتى أحفاد الأحفاد. والأنماط مجموعة من المطلقات تنسلخ على كل مفردات النوع ولها ثبات أسطورى يضم تلك المفردات ويلغى بقدر الإمكان شخصيتها وتميزها ولا يخضعها إلا للتغيرات الطبيعية من تعرية وترسيب وميلاد وموت ونضرة وتحلل أو تغير في مكان الوجود أو زمانه أو فيهما مع ثبات خصائص ذلك الوجود.

وخطورة النمط أنه ظل للجديد بعد الإعجاب به وتبنيه وتعميمه ومعنى الظل أنه أمثال مجمدة ومحتكرة للأصل الذي يتلاشي بعد اختراعه. أي أن الجديد يفرز أفرادا مثيلة له لا حصر لها. هذه الأفراد نسخ من الجديد الذي يفقد جدته ويصير غطا مطلقا ساريا في كل النسخ فالنسخة إذن ظل أو خيال ترتسم عليه ملامح النمط(٦). وهذا الظل قد يؤدي وظيفة «الأصل الجديد» الذي فقد جدته وصار غطا في الظل أو النسخة. وأداؤه للوظيفة يقلل كفاءته مع مضى الزمان ما لم تدركه الثورية. سأضرب عددا من الأمثلة: اختراع المحراث اليدوي كان جديدًا حمل مخترعه ولعله أوزوريس إلى مصاف الألوهية. كثرت نسخه وأفراده وأدى وظيفته بكفاءة رائعة في أوائل عصر الزراعة عندما اكتشف الإنسان الزراعة. ولكن بتعميمه وتعميم المجتمع الزراعي لم يفكر الإنسان في أسلوب آخر لآلاف السنين حتى تم اختراع محراث ميكانيكي. ولا شك أن المحراث اليدوى القديم والذي لازال موجودا في مساحات شاسعة من العالم قد قلت كفاءة أدائه لوظيفته مع اتساع المساحات وصارت العملية الزراعية بطيئة للغاية وتحتاج لكثافة من الأيدى العاملة الزراعية تزيد من تكاليف الإنتاج. إن هذا النمط الساحق السيطرة أصبح مضحكا الآن في نظر الفلاح الغربي ولكنه عاش آلاف السنين يصرف الناس عن التفكير في تطويره أو استبداله بسبب تجمده. ومثله كل أدوات وأساليب الزراعة القدعة. إن طريقة الرى المستديم وما تبعه من دورات زراعية لازالت منذ آلاف السنين تحكم المصير المصري مثل القدر أو أشد سطوة. لقد التصق المصريون بالنيل وتركوا وراءهم ٩٧٪ من مساحة الوطن دون حياة أو عمران. وهكذا يهدرون ماء النيل وتفسد الأرض بعلو مستوى الماء الجوفي بها وبتكرار زراعة نفس المساحة بنفس المحصول وترتب على ذلك تكاليف صرف عالية رفعت من تكاليف الإنتاج ضعف المعدل.

إن تحديث الزراعة في مصر بتحديث الرى يقلل جدا من تكاليف الإنتاج ويزيد من المساحة المزروعة زيادة أسطورية بمعنى أن الماء الذي يروى فدانا بأسلوب «النمط» في الرى سيكفى من 0-1 فدادين، وبإلغاء نمط «الدورة الزراعية» وزراعة الأرض مرة أو مرتين فحسب في العام سينشر ما نزرعه في فدان إلى ثلاثة فدادين فلو ضربنا المساحة الحالية  $\times (0 \times 7)$  أو ضربناها  $\times (10 \times 7)$  لعرفنا إن بإمكاننا زيادة الرقعة الزراعية من 10-7 مرة. وهذه أرقام خيالية ستجعلنا ننتشر بعرض وطول مساحة الوطن (0).

أي أن الثورية في مواجهة النمط يمكن أن تؤدي إلى تغيير بالغ

الخطورة وبعيد المدى في حياة إطار دولة مصر التي تتطلع دائمًا إلى الصحراء في ظل مخالف للنمط دون أن تتطلع إلى تغيير النمط الذي يسيطر على الوادى القديم.

إن كلمة صعيدى أو فلاح وصمت ملايين البشر بخصائص تجاهلت تميز الأفراد وعاملت الجميع على أنهم شخص واحد عبر أجيال لا تعد ولا تحصى ولهذا نظيره تقريبا بين كل الجماعات الإنسانية. إن تنميط بعض البشر تحت نمط واحد يقدم زنزانة تستقبل المولود وتحدد مصيره حتى مماته (٨).

كذلك تنميط القيم مثل الفضيلة والرذيلة والكرم والبخل والمروءة والدناءة وحتى الوطنية يفرض على البشر الدخول في أغاط ثابتة لا أمل لهم للفكاك منها إلا للدخول في غط آخر ولابد أن يكون على يد غط كأن يذهب الإنسان للاعتراف في الكنيسة أو يمارس التوبة بين يدى فقيه (٩).

إن كلمة حاكم تتحول إلى نمط يُفرضُ على الجماعة وعلى الحاكم معا وبنفس الطريقة يتحدد نمط الحكومة والسلطة (١٠) .

إن بعض البلاد لا تتخلص من الحاكم إلا بموته أو عزله ليحل محله توأم له في كل شيء دون أن يتغير إلا الاسم وحتى ذلك الاسم الجديد سيتلاشى داخل فيض من الألقاب والكنى والصفات التي يتميز بها غط الحاكم (١١).

ندرك من كل ذلك أن الإبداع يقدم جديداً والجديد يتحول إلى غط يؤدى وظيفة تحتاجها الجماعة بعد تبنى النمط وهذه الوظيفة وظيفة ثورية طالما يتم أداؤها بكفاءة كبيرة وحتى يتم ذلك لابد من طواعية النمط للعلمية الإبداعية المستمرة. وحين يتجمد ويسد باب الإبداع تقل الكفاءة بل وتنعدم الوظيفية ويصبح النمط أسلوبا لحماية بعض الأوضاع الاجتماعية والسياسية وأداة لخدمة بعض القوى دون الأغلبية ومن ثم لا سبيل أمام المتأمل إلا اعتبار هذا النمط وأمثاله كعلامات للتأخر والانهيار الحضارى، وغياب السلوك الثورى وسيطرة السلوك المحافظ (١٢).

إن تاريخ الدول هو صراع مستمر بين الثورية والمحافظة على جميع المستويات المادية والماوراء مادية وبقدر ما تفرز الدول من أنماط متطورة أو متجمدة تنشأ الحضارات وتموت وتزدهر وتنهار والمحور الأساسى لهذه العملية هو الإنسان.

إن رؤية الإنسان للعالم من حوله هي التي تحدد سلوكه بين الثورية والمحافظة فكلما كانت رؤيته متحررة من سيطرة النمط برز طموحه لتطويره أو تغييره وكانت أفكاره دائمة الولوج في المستقبل، فيتفتح أمامها باب الإبداع الخالق للحضارة، وكلما كانت رؤيته محكومة بالأنماط الدائمة الولوج في الماضي الزائفة الطموح – بمعنى أن طموحها دائما هو الدخول في أنماط سلفية ذات بريق سحرى، انغلق أمامها باب الإبداع ودخلت في حلقة مفرغة من الدوران حول نفسها

بينما يتحرك حولها المبدعون وهي في حالة من الثبات والتجمد مما يفرض عليها الانهيار الحضاري وما يطلق عليه التخلف.

إن مجموعة كبيرة من دول العالم قد أدخلتها الحضارة الغربية نمط أطلق عليه «العالم الثالث». وبسبب الرؤية المحافظة لهذه الدول قبلت النمط سريعا ووقعت في فخ ترديده وقبول معطياته (١٣).

إن هذه الدول تدور الحياة فيها تحت رؤية محكومة تماما بالأنماط وقد ثبت أن إمكانية خروجها من التخلف باتت ضئيلة ما عدا بعض دول الشرق الأقصى مثل تايوان وكوريا الجنوبية فقد جابهت تحديات فرضت عليها الخروج من الأنماط والاندفاع في الإبداع. ولعل نجاحها يرجع لطبيعة تراثها الذي يتميز بتنمية خصائص الفرد ومواهبه بعكس باقى الدول التي يفرض عليها تراثها الدخول في أنماط تبدو وكأنها مقدسة وأبدية.

كل ما سبق يطرح أسئلة هامة ويفرض أسلوبا غير نمطى فى طرحها. وهذا الأسلوب كما نراه يجعل من طرح السؤال طريقا لاستثارة التفكير واستنفار الإبداع وليس لمجرد البحث عن إجابة قد تكون نمطية.

إن حضارة الإنسان مرت بدورات، هيأت كل دورة السبيل لنشوء الدورة الأخرى فالحضارات الشرقية وعلى رأسها دون جدال الحضارة المصرية القديمة قد افتتحت التاريخ وقدمت أول دورة ثم تليها الحضارة الإغريقية. وهذه هيأت السبيل لدورة الحضارة الرومانية والفارسية.

وهاتان أديا إلى الدورة العربية التى سلمت الراية للحضارة الغربية فى دورة لازالت تسيطر على مقدرات العالم وتحتكر الإبداع وتوزعه كما تفرض الجمود ودنيا الأنماط على بقية العالم.

والسؤال: كيف قامت هذه الدورات ولماذا أخذت هذا الترتيب؟

إن كل دورة تسلم منجزاتها إلى الحضارة التالية . والسؤال: لماذا تضطر إحدى الدورات إلى إغلاق بابها وتسليم أسرارها إلى غيرها؟ كذلك في داخل كل دورة تسهم جماعات بشرية كثيرة في تحريك الدورة . والسؤال: ما فرصة الجماعة الإنسانية داخل كل دورة في الإسهام؟ وأخيرا شهدت هذه الدورات موجات استعمارية مفزعة . والسؤال: ما علاقة الاستعمار بالحضارة؟ إن تأمل كل هذه الأسئلة والسؤال: ما علاقة الاستعمار بالخضارة؟ إن تأمل كل هذه الأسئلة داخل نظرية قيام الحضارة وانهيارها بين الثورية والمحافظة وبين طواعية الأنماط وجمودها قد يفتح نافذة جديدة لفهم تاريخ العالم .

فى ظل هذه النظرية وما تطرحه من أسئلة ينبغى البدء فى دراسة تاريخ الأدب العربى لكشف الإجابة عن أسئلة كثيرة فيما يتعلق بتاريخ هذه الأمة العربية. فالأدب هو بؤرة الحضارة، ومحل الكشف عن مسارها ونبضها (١٤).

## دراسة الأدب واللغة عند العرب

إن تأمل كل الدراسات التي طرحت حول الأدب العربي منذ رفاعة الطهطاوي حتى شوقى ضيف وما تلاه من جيل معاصر سيشعر أن عصرنا الحديث لا يحمل من الحداثة إلا الوجود في فلك عصر عالمي حديث. أي أن الحداثة في دراسات الأدب العربي لا تحمل إلا مفهوما زمنيا فيزيقيا فحسب، ويمكن تطبيق نفس الأمر على الدراسات اللغوية أو غيرها من الدراسات الخادمة لدراسة الأدب.

والسبب في ذلك هو رؤية الدارسين المقيدة بالأنماط والغارقة في المحافظة والبعيدة عن الإبداع والمنهج الثورى في الدراسة طبقا لما أسلفناه من مفاهيم (١٥٠).

سأترك الأدب قليلا لأخوض في أمر النحو العربي. لقد ألفت مئات الكتب والرسائل الجامعية في النحو، وكانت جميعها تحقق كتابا قديما أو تجمع من تلك الكتب القديمة ما قيل حول باب من أبواب النحو أو تقوم بدراسة أحد هذه الأبواب في القرآن الكريم أو... أو... إلخ دون أن تضيف شيئًا. وهكذا ابتدع الخليل وتلميذه سيبويه النحو وبعدهما وحتى اليوم لا يرى الناس إلا أن علم النحو قد نضج واحترق على يد الرجلين ولا جديد تحت الشمس، وهكذا صار النحو

علما ثابتا يفترض الثبات في اللغة بل وفي كل مظاهر الحياة والوجود باعتبار أن اللغة تستوعب تلك المظاهر جميعًا، وبالتالي صار المنهج الذي اختطه الرجال الأول المبدعون نمطا مقدسا يفرض مثالا على واقع لغوى يرفضه جملة وتفصيلا وأصبح النحو غصة في حنجرة كل طلاب مدارسنا بل وفي حنجرة كل مدرسيه الذين هم ببغاوات غير مقنعة لمتكلم اللغة الحديث (١٦).

وإذا تركنا النحو إلى بيت القصيد وهو الأدب فقد حظى الأدب المسكين بمجموعة من الأدراج والأرفف عليه أن يأخذ طابعها.

فقد ظهرت العصور كنمط للتأريخ ليس لنا منه أى فكاك. فذلك عصر جاهلى وذاك أموى وثالث يتلوهما عباسى، وبعدهما عصر الدويلات ثم العصر العثمانى فالعصر الحديث، وكل عصر له خصائصه التى تضم اليمنى مع الشامى فى سلة واحدة مع قليل من بهارات تحمل اسم التطور والتجديد فى هذا العصر أو ذاك.

وبجانب هذا النمط فقد ظهرت سلتان أخريان تمثلان نمطا آخر يفرض على هذا الأدب هو لعبة المدارس: مدرسة الطبع ومدرسة الصنع. وبجانب ذلك يتم كثير من الدراسات التي لا تخرج عن سابقتها وإنما هي في داخل إطار مثيل كالحديث عن مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة أو الشاعر فلان حياته وشعره أو حياته من شعره ودائما داخل إطار العصر أو الانتماء إلى طبع أو صنع. لاشك أنه يكن استثناء بعض الدراسات التي قررت تنميطا آخر على ضوء

مناهج غريبة تأخذ شكل الموضة وآخرها البنيوية التي سحر بخورها الغامض بعض الناس وفرضت نمطا آخر للدراسة لكنه دائمًا داخل العصور. وفي ظل رؤية علوية لا تنطلق من أرض الواقع في محاولة لفهمه ولكنها تفرض رؤية غريبة وفلسفات نشأت في ظروف مخالفة لظروفنا.

أما إذ عدنا للدراسات القديمة فإنها استهلكت طاقتها في موازنات وسرقات ودفاع عن شاعر أو هجوم عليه أو ربما داخل أنماط قيمية تقسم الشعراء إلى طبقات. ومن ناحية أخرى آلاف الصفحات في شروح أو تأريخ عقيم وترجمات كادت تمثل مقبرة ضخمة غطى فيها الغث كل ثمين.

إن دارس الأدب العربى سيجد أمامه كما هائلا من المادة دون كيف وسيجابه بمجموعة من المعطيات المطلقة الخاضعة لأنماط تقيد رؤى الباحثين والدارسين وعبر هذه الدراسات ندرك مدى ما نحن فيه من تخلف عام انسلخ على دراسة الأدب. ولنا أن نتصور كل الدراسات الإنسانية دائرة في فلك أنماط شبيهة (١٦).

ولكن من العدل أن نذكر أن النمطية شيء له قدر من المنطقية في العصور القديمة وفي كل ما له علاقة بالفترة الكلاسيكية من حياة أمة لأن من طبيعة الحضارة الإنسانية أن حركتها كانت بالغة البطء. وهي حركة سيطر عليها في أولها الكم ولكن الكيف بدأ في الانبثاق عن الكم ليولد كما جديداً أقل من الكم الأول، وهذا بدوره أفرز كيفا

أكثر في السيطرة على الكم من الكيف الأول. وهكذا دوما أي أن الكيف بدأ من الصفر وأخذ دوره في الاتساع البطيء منحيا دور الكم. وكلما اتسع دور الكيف تقل مسافة الدورة الحضارية بفرض أن الحضارة تمر بدورات. كانت الدورة الأولى منها تستمر الآلاف من السنين ثم قلت الدورات تدريجيا. وخصيصة تلك الدورات أنها متداخلة، وقد تسرمد دورة منها داخل أخرى. ويسيطر على كل دورة نظام من الأنماط. وكلما اتسعت المسافة الزمنية وسيطر فيها الكم على الكيف تحجرت الأنماط وطال أمد سيطرتها وتنتمي الحضارة العربية إلى دورة يمكن أن نستعير لها اسم دورة العصور الوسطى، ولازالت تمتد هذه الدورة إلى اليوم، وهي دورة تتحجر فيها الأنماط وتحاط بإطار من القداسة وسيطرة مطلقة للمسلمات(١٧٠). وعلى ضوء هذا يمكن أن نحاكم كلا من الدراسات القديمة والحديثة على السواء في أدبنا في تفهم لسر نمطيتها، وما خرج على النظام لن تكون إلا أعمال فردية ولن يكون خروجها تاما لأن هذا الخروج يحاول التوفيق والتلفيق وبالتالي الانتماء لنفس القداسة والمسلمات، وهكذا نفهم خروج ابن خلدون عن النظام ثم خروجه على خروجه في تأريخه أي عودته للدخول في النظام، كذلك الفلاسفة في توفيقهم أو تلفيقهم بين فلسفة اليونان ودين الإسلام ومثلهم الفرق الكلامية فقد حاولت السيطرة على النقل والنص فسيطرا عليها. وحتى من ينسب إليه التمرد من الشعراء دار تجديده في

أفق الصورة الجزئية ولم يتجاوزها، فسقطت ثورة صوره الجزئية في هوة النظام الحديدى المتحجر (١٨) ، وحتى ما نطلق عليه اليوم الشعر الحر، لنا أن نشك كل الشك في حريته وإن كنا نأمل على يد رواده الفكاك. ومن العجيب أن الرواية والمسرح وهما فنان قد استجدا واستوردا لنضفي عليهما لباس عصرنا الوسيط المعمر العتيد.

إن الخلفية - التي أسموها تقدمية - لخضوعها لتحجر النظام تقوم باستئجاره من الباطن بقداسته وبمسلماته ولكن تحت أسماء جديدة تختفي تحتها النمطية القدية. ومع ذلك فهناك الاستثناء الفردى، الذي يواجه بخبث النظام حيث يتم تحويله إلى مصطلحات لخدمة النظام. وأضرب أعمال أدونيس كمثل فقد تحولت كلمتا الثابت والمتحول إلى أدوات لخدمة نمطية النظام حتى تم استهلاك مضمونهما، وأصبحت كلمة الثابت بمفهوم الجوهر والمتحول بمفهوم العرض. والجوهر مثلا في نظام العروض العربي هو البحور في مثاليتها والعرض هو الزحاف والشطر والسطر وتنوع القافية وما إلى ذلك فلا سبيل في رأيي إلا البدء من جديد في دراسة دؤوبة تفضح النمط وتعدل من المفاهيم وتطرح المسلمات، ولا تعرف قداسة غير أن للعقل الحكم والفهم جميعًا (١٩).

#### العرب البائدة

#### ووشم التاريخ المفقود

يبدأ تاريخ العرب مما يحلو للجميع أن يطلق عليه العصر الجاهلى. وماذا قبل العصر الجاهلى؟ يترك لكل دولة عربية كعمل من أعمال السيادة أن تدرس ما قبل ذلك على أنه تاريخ محلى. وتصبح هذه الأمة العربية القديمة ذات تاريخين وذات انتمائين. وكل شعب يبدو وكأن الأرض ابتلعته فجأة واختفى من الوجود ليبدأ له تاريخ جديد منبت لا أصل له ولا جذر. (إنى أزعم أن ذلك غير صحيح وأن تاريخ المنطقة العربية ممتد امتدادا حقيقًا)(٢٠).

وهذا سر من أسرار ضعفنا، وعدم استجابتنا سياسيًا لواقعنا كأمة. إن (اليهود) قد تكلفوا لهم تاريخًا ممتدا وفرقوا بين تاريخ الدولة التى أسسوها على أرضنا وبين ما أسموه تاريخ شعب إسرائيل. إنهم أطلقوا على أنفسهم اسم الشعب، وأعطوا هذا الشعب تاريخًا ممتدا وأرضًا موعودة وصارت الدولة هدفًا. وقد تحقق الوعد والهدف وكان أقرب إلى المستحيل تحقيق ذلك، ولكن التاريخ الممتد – وإن بنى على مزيج من الأساطير – نجح في تحطيم حاجز المستحيل (٢١).

وأما الشعب العربي الذي كانت له دولة قريبة وعاش نفس الظروف وتعرض لنفس الأحداث وارتبط بنفس المصالح المشتركة فقد

استحال عليه الممكن لأن التاريخ المنقطع قد خلق ازدواجًا للشخصية عند المواطن العربى وغى بين تجمعاته الإقليمية الأنانية المفرطة ، فكل فرح بما لديه ، ويخشى أن يقاسمه فيه الآخرون حتى لو كان ما لديه ليس أكثر من حدود تضم ما يدل على ما جعلوه تاريخه القديم المجيد الذى ينتهى بقيام الدولة العربية الواحدة . وأما إذا ما تعرض لخطر مشترك تذكر الجزء الأخير من تاريخه أو ما أطلق عليه التاريخ العربى .

فكل عربى له تاريخ غير عربى وتاريخ آخر عربى، وهو ينتمى إلى سلالة كانت موجودة واختفت ثم انتمى إلى سلالة جديدة مخالفة. وعند المواقف الأنانية تعود السلالة المختفية إلى الظهور بطريقة سحرية فذا فرعونى وذلك آشورى والثالث فينيقى وهلم جرا أو الحبل على الجرار كما يقولون. وفي مواقف أخرى الجميع عربى.

إن التاريخ المنبت لم يمنع قيام دولة حديثة لأمة العرب فحسب بل منع قيام وطنيات متماسكة داخل ما يسمى بالدول العربية فهى دول صناعية ضعيفة تعيش على فوهة بركان وكل مجموعة سكانية (٢٢) توجد بداخلها قنابل زمنية معلن عن أماكنها وليس عن زمن انفجارها. إن التاريخ المنبت يؤدى إلى البحث المستمر عن الانتماءات ويولد الطائفية والعرقية. ويمنع التجانس وقبول التعايش ومع كل يوم جديد يتعمق التفتت ويستحيل دوام الدول فما بالنا بحلم بعيد بدولة واحدة تضم هذا الشتات المهدد بانفجارات متوالية لمئات القنابل الزمنية. والذي تولد فيه كل يوم قنابل جديدة (٢٣).

إن دراسة وتقديم تاريخ هذه الأمة منبتا منقطعا يمثل نمطا عقليا علويا لا أرى على المدى القصير فكاكا من إساره. وأقصد بالنمط العلوى ذلك التحجر المنهجى في رؤية التاريخ وصياغته وتسامى ذلك فوق أى حقيقة أخرى للواقع المدروس عما يولد مئات من الأنماط المادية والماوراء المادية في حياة أمتنا العربية. وما ينطبق على التاريخ ينطبق على الأدب (٢٤).

وهذا النمط العلوي يجعل من العرب الموجودين جميعا اليوم عربا بائدة لا وجود لها فكوني عربي وغير عربي في آن أمر يجعل الوجود مثل التيار الكهربي المتقطع ويجعل الوجود وجودين كل منهما ينفى الآخر فينتفيان معا.

إننا نفسر بهذا تأخر المغرب في التعرب وكثرة الحروب الأهلية العربية، وبه نفسر قيام الفرق والدويلات واستعصاء كثير من رعايا الدولة العربية على التعريف حتى اليوم، وهو يفسر ضياع الأندلس وفلسطين بل وتلك الدماء التي ضاعت عبثا في الحروب اللانهائية على امتداد مثات السنين بين ما أطلقوا عليه العرب المضرية والعرب اليمنية. إن تحول العصر الجاهلي إلى نقطة الصفر في التأريخ لأمة العرب غرب العرب عن العرب، وحرم طينتهم من الماء الذي يجمع العرب غرب العرب عن العرب، وفتح أيضًا نقطة الصفر لانهيار دولتهم وجعل من منهج ابن خلدون في التأريخ الذي يقوم على العصبية منهجا محليا ينطبق فقط على العرب حتى اليوم. إن نمط التاريخ منهجا محليا ينطبق فقط على العرب حتى اليوم. إن نمط التاريخ

المنقطع منع استمرار تقدم العرب وجعل النقط المضيئة في تاريخهم بقعًا لا اتصال بينها فيبدو ابن خلدون كأنه قد ولد من عدم وسقط بعد ميلاده في بئر سحرى، ومثله يقال على كل مبدعي العرب وعلمائهم وفلاسفتهم ومفكريهم. لقد كانوا مثل المفاجآت التي تتبخر في الهواء، ولن يكون لهم امتداد إلا في أوربا التي بدأت تحطم الأغاط، وتبدع أغاطا جديدة ذات مرونة، وبدأ بها الكيف يسيطر على الكم.

إن سقوط تاريخ العرب القديم من حساب التاريخ الجديد أسقط معه منجزات حضارية عظيمة، وجعل من المأمون قزما بصرف أمواله دون حساب في محاولته اليائسة لهدم الهرم دون بذل أي محاولة في فهم مغزاه، ولو لا لطف الله وتكرم الغرب علينا - حتى ولو سرق ملء متاحفه من آثارنا - ما عرفنا حتى اليوم من تاريخنا القديم ما نعرف! ونحن - مع ذلك - لا نعرف إلا ما أتاح الغرب معرفته ليؤكد رؤيتنا النمطية وانقطاع وجودنا المفاجئ مع ظهورنا المفاجئ .

ومما سقط من تاريخنا أدب العرب بغير اللغة العربية، ومعه فنهم وفكرهم وكل شيء. وبدون ذلك المفقود سنعجز عن فهم حاضرنا بل ولغتنا نفسها وأدبها، إن دراسة الأدب الشعبي في رؤية انثروبولوجية ستكشف عن امتداد القديم، وستقدم لنا معالم شخصيتنا الغائبة بغياب وعينا بها(٢٦).

ومن ثمّ فليس ما يسمى بالعصر الجاهلي هو بداية لتاريخ أدبنا بل وليس بداية لأدبنا المكتوب باللغة العربية. إن لغة ما لا يمكن أن تصل إلى نضجها وتصير لغة للأدب ولنص جليل مثل القرآن في مائة وخمسين عاما، وهو كل عمر ذلك العصر الجاهلي. إن هندسة شعر اللغة العربية التي تبدو متقدمة جدا وراسخة بل وعملاقة في انتظام معبد الكرنك ستحتاج إلى كل مجهودات العرب الحضارية السابقة عبر آلاف السنين لفهم بذرتها. إنني أفترض أن لشعر العربية علاقة بكل أشعار العرب في لغاتهم التي تحدثوا بها قبل أن تسود اللغة العربية وتسيطر.

علينا إذا أن نعيد النظر في رؤيتنا لواقعنا التاريخي وأن نقطع انقطاعه ونصل ما هو موصول فيه، وإضافة مساحة جديدة لأدبنا بأن نضم إليه كل آداب لغاتنا البائدة حتى نحييها في شخصيتنا، وحتى نزيل انفصام الشخصية وازدواجها. إن آداب كل تلك اللغات عربى. فكل ما هو عربى تكوين ثقافي ممتد وليس تكوينا جنسيا أو سلالة بعد تبخر أسطورة الأجناس والسلالات النقية كأساس لتكوين أمة. إن التكوين الثقافي يشكل ملامح الإنسان حتى الفيزيقي الممتد. وإذا كان هدف دراسة التاريخ هو فهم الحاضر وتفسير صيغ الحياة فيه فإن جزءا من حاضرنا غائب بغياب جزء من تاريخنا وجزء من أدبنا الشعبي والفردي غائب باعتباره الأدب الذي فقد جذور أجداده. بل يصل الأمر أن أصل كثير من كلمات لغتنا الحاضرة غائب لأنها ذات جذور مشتركة مع آلاف مفردات لغاتنا المختفية التي انفرد بأسرارها الدارسون الغربيون والكثير منهم من أصل يهودي أو ذو فكر عنصري

أو خادم للاستعمار الرابض لنا والراتع بين الحين والحين نهبًا وسلبًا في أرضنا (٢٧).

إن سر المأساة أن الوعى بالتاريخ وفلسفاته حديث من إنتاج الحضارة الغربية، ولن يجدى فتيلا خطبنا المعادة عن ابن خلدون، فقد عجز شخصيًا عن تطبيق فلسفته حين أرخ، وقد عجزنا حتى الآن حتى عن تطبيقها، ففهمه لكثير من قضايا الحضارة يتجاوز فهمنا وأطرح مثلا معالجته للعلاقة بين اللهجات، وعدم تفضيله الفصحى على غيرها وإدراكه لمفهوم اللهجة ووظائفها وطرحه مسألة أن عدم وضع نحو للهجات لا يعنى أن ليس لها نحو (٢٨١). وما دام الوعى بالتاريخ حديثًا من إنتاج الحضارة الغربية، فإننا لا زلنا بعيدين عن أعماق هذا الوعى. فقط نحن قادرون على استيراده واستيراد الوعى بالتاريخ لا يخلق وعيا بالتاريخ وإنما يهد لخلق وعى نظير ومواز يتدفق من قراءة تاريخنا وواقعنا (٢٨).

والسبب في وقوفنا عند استيراد الوعى أننا لا زلنا نعيش في الزمن الغابر وانتماؤنا كامل للعصر الوسيط، فعلاقتنا بالغرب ليست علاقة بين شعوب متعاصرة متكافئة، وإنما هي علاقة من أطرف ما يمكن: إنها علاقات دبلوماسية بين عصرين أحدها وسيط يستهلك نفسه هو عصرنا وبين عصر حديث ينتج لنا ما نستهلكه كما ينتج الكبار اللعب للأطفال يعجزون عن فهمها فيحطمونها ويعجزون عن إنتاجها فيطلبون مزيدا من اللعب. ولهذا فسفراء العصر الحديث عندنا

لا يمكن إلا أن يكونوا مندوبين سامين، يشعرون بتفوقهم وبانقراضنا في آن (٢٩).

ومن ثم فقد استوردنا رؤيتنا للتاريخ ومنهجنا كنمط شكل نفسه ضمن بنانا العقلية. ندور في العصور كما تدور قشة في دوامة، وفي موازاة تاريخنا العام تم استيراد تاريخنا الأدبى وأصبحت كل اجتهاداتنا أن غلا خانات في أدراج فارغة داخل الهيكل المستورد، وكما وصفناه من قبل فهو غط علوى يولد مئات من الأغاط. لقد ترتب عليه استيراد نظماً سياسية وإدارية وإجتماعية مليئة بالأدراج وتصبح حصيلة نضالنا ملء درج أو تفريغ درج آخر وإعادة ملئه، وعشنا غرباء عن واقعنا التاريخي وفروعه من واقع سياسي وإداري واجتماعي. استهلاك محض وانعكس ذلك على استيرادنا للنظم التكنولوجية وتعودنا على الجاهز حتى في الملابس فقد بدأ عصر الملابس الجاهزة والتي يعدها البشر في كل مكان على مقاسنا ونحن وحدنا حينما نحاول أن نعد ملابسنا تخرج على غير مقاسنا، وقد خلت من الذوق والهندام.

وترتب على كل ما سبق أن صار التاريخ سلعة. تاريخنا القديم يدرس فى كليات الآثار أى أنه يدخل نطاق المتاحف وعالم السياحة، وبين الحين والآخر نتذكره لتنمية شيء من الإقليمية أو الطائفية أو سحب جواز سفر العروبة من أحد. أما ما تلا ذلك من تاريخ فيبدأ بالعصر الجاهلي كخطبة أساسية في معظم الأحيان تهجو ما كان فيه من جاهلية ووثنية وقيم لكي تمهد لذكر ما جاء به الإسلام من قيم

مضادة، وتنتهى الخطبة بأن الشر ليس شرا كله فهناك في هذا العصر بعض المحاسن والمحسنين (٣٠) والشعر ديوان العرب.

وهكذا ينتفي تاريخ العرب كعرب، وإنما هم قوم نشأ بينهم دين عالمي، ونقطة الصفر ظهور ذلك الدين، ويتحرك التاريخ بعد ذلك كتاريخ للدين الإسلامي وليس للعرب، وهكذا يسيطر التأريخ للدين على التاريخ العام. إن التأريخ للدين أمر مشروع ومطلوب، لكن كعنصر من عناصر متعددة للحضارة حتى لو ارتبطت هذه العناصر به، فكل عناصر الحضارة مترابطة ولابد أن يكون فيها العناصر الأهم والأقل أهمية . لابد من دراسة تاريخ العرب الوسيط، وهو ما يتلو تاريخهم القديم على أنه تاريخ للعرب، وإنه تاريخ إنساني وليس سماويا، مع وضع الدين موضعه من القداسة داخل ما يأمر به الدين نفسه. وفهم دوره في مكانه من التاريخ، مثلا معاوية صحابي وكاتب وحي، هذا مكان من الدين أما كونه السياسي المؤسس للدولة العربية الثانية ذات السمة الإمبراطورية والعلمانية إلى حد كبير، بعد الدولة العربية الأولى التي أسسها الرسول الكريم وذات الصفة الدينية، فهذا أمر آخر منبت عن صفته الدينية. فلدينا دولتان عربيتان بعد الإسلام الأولى نشأت في المدينة، والثانية نشأت في دمشق، ومؤسس الدولة الثانية هو مبتكر علم السياسة في الإسلام، وبالتالي فلم يفت من عزمه أفضلية «على» الدينية، بل إنه من منظور السياسة في إطار الحسابات الدقيقة للقوى هي نقطة الضعف الكبرى عند «على» وهكذا

حقق استراتيجية مستعملا كل التكتيكات المتاحة وافقت الدين أو خالفته. فإذا كان معاوية كذلك فلابد أن أنظر إليه من منطلق ما كان لا من منطلق تصور مسبق يضفي عليه أو على خصمه على بن أبي طالب شيئًا من القداسة. فبالفعل الصراع كان بين موقفين وعصرين، ولم يعد من الممكن إدارة إمبراطورية ضخمة بالتواضع أو من تحت شجرة كما كان الأمر في عصر الراشدين بل وأكثر من ذلك فقد حقق الراشدون نظامًا لا مركزيا يتولى فيه الولاة كل سلطات الخليفة الذي لم يكن في الحقيقة يدير إلا المدينة، ويولى الولاة وينتظر منهم نصيب الدولة. لقد انفصل منذ البداية الدين عن الدولة، وإن كان أساس الشرعية والتشريع فيها. ويبدو هذا الانفصال في شخص معاوية نفسه في الشام. فقد حاكم الأباطرة البيزنطيين في كل شيء وبهرت فخامة عيشه عمر وأغضبته عند زيارته للشام. ولكن معاوية السياسي أقنع عمر المتفتح، بقبول هذا الأسلوب الذي يفصل الدين عن الدولة. والدارس الحقيقي لتاريخ الدولة العربية الثانية العلمانية ذات الشرعية الصورية الدينية عليه أن يبدأ بتاريخ تولية معاوية على الشام وشريكه عمرو بن العاص على مصر الذي لم يقل قط علمانية وفخامة مظهر عن معاوية. من مثل هذا المنطلق نبدأ في دراسة الفكر السياسي المحض وما قابله من ردود فعل ونشأة أفكار سياسية أخرى لم تجد مناصا من البحث عن أساس ديني يواجه به الشرعية الدينية لبيعة معاوية. فاستخدام الدين في السياسة هنا تفسير لنصوص دينية وليس الدين نفسه .

نكتفى بهذا القدر فليس هدفنا التأريخ وإنما ضرب المثل لضرورة إعادة النظر في التاريخ العربي الوسيط الذي يبدأ بالإسلام ويستمر إلى اليوم على أنه تاريخ بشر وتاريخ عرب.

وعلى غراره ينبغى النظر إلى تاريخ الأدب على أنه تاريخ لإنتاج عقلى إنسانى يرتبط بكل عناصر التاريخ الأخرى لكنه له خصوصيته كأدب. وهكذا ينبغى تنقيته من أسلوب دراسته الأولى الذى تلقاه أول ما تلقاه تلقيا خلقيا ولغويا، يعين على فهم الحكمة من ناحية وعلى فهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف من ناحية أخرى.

وفى التاريخين العام منه والأدبى لابد من وصل ما انقطع من جذور وليشمل العصر الجاهلى كل تاريخ العرب القديم. هذا سبيلنا الوحيد لكسر النمط العلوى المستورد بجا يحمل من وعى أعد على مقاسنا مثلما تعد لنا الملابس الجاهزة، إنه لا حاضر لنا ولا مستقبل بدون الوعى بالتاريخ، ولنضع التاريخ في مكانه فنحن الآن ننظر إليه على أنه مادة أساسية في المدارس وتخصص من تخصصات الجامعة ومهنة لبعض الناس ومصدر من مصادر المعرفة التي تعظ أو تمتع أو تزين الشخصية التي تحب أن تستعرض معرفتها بكل شيء فضلا عن أن معظم التصور العام يتمثل ملوكا وعصورا وبعض أسماء من الأفذاذ وضاع الشعب في الآخر كما ضاع في الأول فسقط الجميع من التاريخ. ومن يسقط من التاريخ يسقط وجوده بسقوط وعيه بنفسه، وما نحن فيه شاهد (٣١).

## الوضع المعكوس

الأدب جزء هام ومركزي من أجزاء الثقافة والثقافة بالضرورة إنتاج اجتماعي، وبالتالي فإن العنصر المهيمن لابدأن يطبع الثقافة بطابعه (٣٢) . والعنصر الذي هيمن في المجتمع هم من أطلق عليهم ابن خلدون العرب (٣٣) . ويقصد بهم البدو الذين يغلب عليهم الرحلة والانتماء القبلي، وهؤلاء العرب الذين يبدأ ظهورهم بهذا الاسم في المصادر اليونانية بقرون عديدة قبل الميلاد هم سكان البادية من الخليج حتى شرق وادى النيل (٣٤) . ولاشك أن ظهورهم في المصادر اليونانية لا يعني بدء وجودهم وإنما يعني بدء وجود الحضارة اليونانية المكتوبة وكذلك امتدادهم من الخليج إلى شرق وادى النيل -كما تذكر المصادر العربية العديدة - لا يعني عدم عبورهم الوادي حيث الامتداد الهائل للصحراء الكبري الذي يوافق مزاجهم بل وأمنهم كما نرى من نصائح عمر بن الخطاب إلى عساكره وقواده بأن يعسكروا دائمًا والصحراء إلى ظهرهم، حتى يتهيأ لهم أمن الفرار -عند الخطر الداهم إلى الصحراء حيث يتفرقون ويشعرون بالألفة (٣٥). وليس معنى كل ذلك أن الكثير منهم كانوا لا يستقرون في وديان الأنهار العربية في دجلة والفرات والنيل، وأنهم كانوا

مصدر تمويل بشرى دائم لهذه الوديان التي كانت تحتاج لهم للعمل العسكري لخشونتهم وجرأتهم، وهم أيضًا كانوا مصدر تهديد لهذه التجمعات السكانية العربية المستقرة في مدنية زراعية على ضفاف الأنهار، وكثيرا ما يكون استقرارهم بعد شيء من الغزو، وقد اشتهر منهم في التاريخ القديم حمورابي صاحب القانون المشهور. والبدو كما يبدو في نظمهم حسبما وصل إلينا بارعون في صياغة القانون والحكمة، ونشير إلى نظم بعض القوانين البدوية في معلقة زهير بن أبي سلمي، وهؤلاء البدو بهذا الأسلوب من العيش مع ممارسة بعض من استقر منهم في الواحات - وعلى رأسها مكة - قسطًا ذا قدر من التجارة قد عرفوا معرفة جيدة ما أحاط بهم من حضارة ما استقر حول الأنهار من العرب في العراق واليمن والشام ومصر (٣٦). هؤلاء البدو تميزوا بثقافة العربة أي الحركة أو القافلة المتحركة وعربة نقيض مصر أي المدينة المستقرة الزراعية. ولعل إطلاقهم اسم مصر على مصرنا العربية انطلق من اعتبارها المصر الأكبر، ولعلها كانت أول ما عرفوه من أمصار وإن حاولوا خلق سبب أسطوري لهذه التسمية فقد أنجب بطلهم الملحمي سيف بن ذي يزن ابنا أسماه مصر وملكه على أرض حملت اسمه هي مصر (٣٧) . ولكن في ظني أن مصر هي المدينة المستقرة المقابلة لعربة، تلك الجماعة البدوية المتجولة. وهكذا انقسم الوجود العربي قبل الإسلام إلى أمصار على رأسها مصر وعرب يجولون في الأرض حربا وفسادا كما يتصور ابن خلدون. ولكنهم يستوعبون ما حولهم من مدنيات يحاولون معرفة نقط الضعف فيها لمشاركتها خيرها، أو يشرعون في التحالف معها والتمدين، ويبدو أن هؤلاء العرب كانوا غير قابلين للهزيمة إلا من نظائرهم ويفسر ذلك تحالف الفرس مع المناذرة لحماية حدودهم من غزوات العرب المستمرة، أيضًا تحالف الروم مع الغساسنة ينطبق عليه نفس الكلام. ولعل هذه القاعدة تنطبق أيضًا على عموم العرب اليوم، فلم يهزم العرب إلا العرب، ويفسر ذلك تلك التحالفات الاستعمارية مع بعض البلاد والطوائف العربية ودفعها ضد البلاد أو الطوائف العربية الأخرى (٣٨).

وبظهور الإسلام يهيمن العرب على كل الأمصار العربية تحركهم عقيدتهم الجديدة وتجذبهم وشائج القرابة مع هذه الأمصار التى كانت خاضعة للاستعمار الفارسى أو الرومى، وتحتاج إلى مد يد المساعدة إليها لتحريرها. ويتوسع العرب فيما وراء الأمصار العربية إلى حدود الصين شرقًا وجنوب فرنسا غربا، وتتسع هجرتهم وتقبل إدارتهم وهيمنتهم ويبدأ تدريجيًا هيمنة ثقافتهم على الآخرين، وأيضًا انفتاح هذه الثقافة (٣٩). ومع مضى الزمن تصير كل الأمصار والعرب، أى ما استقر وما كان بدويًا، داخل دولة عربية واحدة ولغة عربية واحدة ويحملون اسما واحدًا، هو اسم العنصر البدوى: عرب. وهكذا يتوحد إطار هذه الأمة داخل دولة واحدة وأرض واحدة ولغة واحدة واسم واحدة الأمة واحدة والعرب، أي متوحد إطار هذه الأمة داخل دولة واحدة وأرض واحدة ولغة واحدة واسم واحد "عرب» فتكتمل مقومات الدولة باكتمال مقومات الأمة

من قبل قيام الدولة، ونعني بذلك الثقافة السابقة التي أظن أنها كانت ذات اختلافات كمية وليست نوعية، واترك الأمر للدارسين لتاريخنا لو أخذوا الأمر بما أقترح، لكن المؤكد أن البدو المهيمنين بعد الإسلام كانوا على علم تام بما يحيط بهم من حضارة مستقرة وأنهم أخذوا منها بقدر حاجتهم المحدودة في ظل أسلوب الرحلة أو الاستقرار المؤقت بين الحين والآخر، ويؤكد ذلك أن بعض المستقرين قد تحولوا إلى جزء جوهري من البدو وصار عربة بعد مصر، وأقصد بذلك القبائل اليمنية التي هاجرت بعد انهيار سد مأرب، ولعل إعطاء اسم مصر لابن سيف بن ذي يزن يخلد ذكري مصر اليمن وأما حكمه لأرض مصر فهو طموح اليمني المصرى إلى العودة إلى حياة الأمصار. وأيضاً هناك العرب التي أبت الاستقرار حتى اليوم مثل بدو الصحراء الغربية في مصر وغيرهم من البدو الذين يعيشون على حدود الوادي ولازال يطلق عليهم اسم العرب، وهم من جانبهم يطلقون على غيرهم اسم الفلاحين وهم شرسون مخربون ذوي غارات حتى عصر قريب، وأكاد أجزم أنهم من قصدهم ابن خلدون في مقدمته .

والفرق النوعى الخطير بين ثقافة العرب، وثقافة الأمصار أن الأولى شفوية والثانية مدونة، ومع ذلك فقد عمت الأمية في معظم الأمصار في ظل الاستعمار وتدهورت لغاتها، وبذلك حمل الناس تراثهم شفويا في أغلبهم. وهكذا يغزو الطابع الشفوى التدوين، ثم يدعم هذا الطابع وجود أسباب دينية للتمسك بالشفوية بجانب أمية

الأمصار التى ساعدتها على استيعاب الثقافة الشفوية بل والتحمس لها، وبهذه الطريقة يقوم التراث العربى كله على الرواية الشفوية ويصبح وحتى بعد عصر الكتابة يتم توثيق المكتوب بالرواية الشفوية ويصبح السند أصلا لصحة المتن أو عدم صحته، كما يصبح حفظ النص وترديده أمام مؤلفه أو الشيخ أساسا لإجازة روايته وتعليمه وإذاعته. ومن ثم تقوم هذه الثقافة على الحفظ والذاكرة والرواية. وهذا وضع معكوس تماما، حيث يتم توثيق المكتوب بالشفوى والمروى، ويقوم العلم على الذاكرة والتعليم على التلقين والحفظ. ولعل هذا الوضع المعكوس يوازى سيطرة البدو من العرب على كل العالم المتحضر في المكتوب وكما يهيمن البدو على المدول المتحضرة كل حين من ذلك الزمان فقد هيمن البدو على الدول المتحضرة كل حين من ذلك الزمان حسب نظرية ابن خلدون التي استنبطها من مشاهداته في المغرب والتي تصدق على كل التاريخ العربي الوسيط من عصر ظهور الإسلام حتى اليوم في شيء من التوسع والمرونة في التطبيق.

سيعطى هذ الوضع المعكوس للأدب العربى خصائصه العامة التى ستفرض عليه أنماطا من البناء والدلالة لا مهرب له منها إلا بسقوط دور الذاكرة، وتدمير عقلية التسجيل الشفوى لكل شيء، والإصرار على التحديث في كل المستويات. باختصار الوضع المعكوس يخلق نمط الارتجال في كل مناحى الحياة ويفرض أساليبه التعليمية منها التلقين في كل سلم التعامل مع الأدب، والارتجال اجترار واستهلاك ذاتى وبناء من أنقاض، ينقض لتشييد بناء آخر وهكذا في جو أسطورة الغزل المنقوض أبدا، واستنساخ الأنماط في ظل قانون التماثل.

وهذا النمط «الارتجال» تحول في ظروف تاريخية معينة إلى نمط ثوري بالغ الثورية في زمنه عندما انفتح له باب التاريخ، وامتلك الوعى بأسباب ما عنده من قوة مبددة، وما عند كل الدول المحيطة من أسباب الضعف المتجمعة، إن القوة المبددة أمام الضعف المتجمع يمكن أن تحقق انتصارات جزئبة متفرقة لكن هذه الانتصارات لا تصل إلى وعى الضعف المتجمع، فيبدو شامخًا منتصرًا، حتى أنه باستخدام المقاييس النمطية السائدة تبدو هذه الصورة الزائفة، إمبراطوريتان عملاقتان تتقاسمان العالم فيما بينهما لهما من أسباب القوة الساحقة في مواجهة مجموعة من القبائل الهمجية المتناحرة غير المنظمة. هذه صورة العالم قبل الإسلام بقرون وحتى بدايات إسلام العرب. الظاهر قوة متجمعة أمام ضعف مبدد. وتلك صورة زائفة تمثل أيضًا بمعايير الدقة صورة معكوسة، ضعف متجمع في الإمبراطوريتين أمام قوة مبددة عند العرب في باديتهم لا في أمصارهم، فالأمصار العربية جميعا خاضعة لاستعمار الإمبراطوريتين، اليمن والعراق يخضعان لفارس، والشام ومصر وشمال إفريقية قد احتلتهم جحافل الروم البيزنطيين، وفوق ذلك فقد سيطر الفرس على الحيرة من بلاد البدو وسيطر الروم على بلاد الغساسنة، وأرض الحيرة والغساسنة جميعًا هي موطن العربة أي اختراق بدو الجزيرة نحو ما يطمحون إليه من خضرة وهجرة واتصال، وهذه الأرض هي السور غير المنيع الذي أقامته الإمبراطوريتان ضد غارات العرب، فضلا عن تبادلهما احتلال

اليمن للسيطرة على البوابة الخلفية لشبه الجزيرة فلعلهم من هناك يتسنى لهم السيطرة على العرب الذين اضطروا - من أجل حب البقاء - إلى تحقيق شيء من الوحدة صارت مكة رمزها، وصارت السيطرة الإمبراطورية على مكة - ولو عبر اليمن - السبيل الصارم للسيطرة على العرب من نواة وحدتهم، لقد لاحظ البدو في غاراتهم على فارس والروم نجاحًا ساحقًا كما لاحظوا أن فارس والروم لن يقر لهما قرار حتى يتم لهما سحقهم، ومع انتصاراتهم الجزئية ازدادت ثقتهم في قوتهم ووعيهم بتلك القوة وهو وعي بالضرورة ينبني على الوعي بمدى قوة الآخر، وبالقياس تكون النتيجة لصالح العرب، ومع توالي الأحداث مع براعة العرب في أمور الحياة العملية واتسامهم بالتأمل العميق في كل شيء بدأ العرب يدركون عوامل الضعف عند غيرهم، وعوامل الضعف عندهم، أيضًا عوامل القوة هنا وهناك. إن عامل الضعف الوحيد عند العرب هو الفرقة والتشتت، وهو تشتت مرتجل لا يوجد له أسباب جوهرية غير تعدد أنساب وبعض الحوادث ومعظمها خلافات حول الماء والكلأ - وقد ترتب على تعدد الأنساب تعدد الآلهة، وفي مرات أدى تعدد الآلهة إلى تعدد الأنساب. أما الحوادث حول الماء فيمكن حلها بإقامة أحلاف تبتدع نظاما لتوزيع الماء بجانب أن خارج الجزيرة يوجد ماء وخير كثير، وفيما يقومون به من تجارة وغزو مصدر لرزق كثير. إن هذه التأملات ستتحول إلى وعي بالقوة وبضرورة استكمال القوة بشيء من الوحدة. والتفكيرفي

الوحدة لا يمكن أن يصنع الوحدة إذا لم يكن يصاحب الوعى بضرورتها وعى آخر باكتشاف عناصرها فى الواقع، ومن ثم تنمية هذه العناصر والأسطورة هى الحامل الأكبر لعناصر التاريخ الضائعة وغير المدونة، وكانت أسطورتهم الكبرى تدور حول كعبة فى مكة وإله واحد أكبر (الله)، وكل الآلهة الأخرى مجرد وسائل إليه. أيضا أب واحد وكل الآباء تنتهى إليه، أخيرا لغة واحدة كل اللهجات تصب فيها وصارت مكة هكذا مقر الكعبة ونواة الوحدة معملا مستمرا يشتغل فيه صناع الوحدة ليل نهار، وقد تم تنظيمها وتوزيع الاختصاصات فيها بدقة ووعى وتدفق العرب يحجون إليها فى عملية اكتشاف لكل ما هو مشترك وتنميته ويشرق وجه ثقافة موحدة تضم دينا بين آلهة متحدة تحملهم نحو الله وفنا موحدا تتخلق فيه روحهم وأساليب فى التعامل وقوانين تفتح لفض الخلافات أبوابا، وأخيرا فضلاء يحسنون توجيه الأحلاف وفض الحرب والنزاع (١٤٠٠).

وينتظر الجميع الدولة التي تواجه الدول والفاضل الذي يقود كل الفضول ويتحول الانتظار إلى نبوءة، وتتحقق النبوءة ويظهر النبي بين بدين يقوم على التوحيد المطلق لله القادر على التوحيد المطلق بين البشر. جاء محمد على وكل الأرض ممهدة، ولن يلقى من صراع سوى من الفضول الذين طالما تطلع كل منهم لهذا الشرف. وبنفس الوعى يكتشف الجميع أنه أفضل الفضول (باصطفاء الله له دون كل فضولهم وفضول العالمين) فتقل شعبيتهم كما أن من الفضول من يصل إلى

نفس الكشف فيتجمع حوله عامة الفضول ويتكاثر هؤلاء من جميع الأنحاء إلى أن يجد فيه فضول يشرب بما يشبه الإجماع حلا لخلافاتهم، وينصبونه عليهم قائدا، وينتقل الرسول هم من مرحلة التبليغ والتعليم إلى مرحلة الحكم بجانب التبليغ والتعليم. وتبدأ دولة العرب بعد طول انتظار وتتحول قوتهم المبددة إلى قوة متجمعة تسودها ثقافة الارتجال التى تدور حول واحد أحد مطلق هو الله تعالى، ويدير دورانها ولاء جديد واحد فوق كل ولاء، هو الولاء لدولة المدينة (٤١).

أما عامل الضعف عند عدوهم فيبدأ من سلسلة ممتدة منهكة من الحروب بين إمبراطورية الروم وإمبراطورية فارس وتخلخل نظام الوراثة مما خلق المنازعات والحروب الداخلية بجانب أقاليم مستعمرة غاضبة وثائرة يقوم عليها ولاة قليلو الولاء لسادتهم الأباطرة كثيرى الولاء لأنفسهم، وأخطر من ذلك كله نظام بيروقراطى عتيق بالغ التعقيد، بطىء الحركة، كثير الفساد (٤٢).

إن النمط الذى يسود فارس والروم هو النمط البيسروقسراطى الفاسد. الذى سيجعل الولاء الوحيد للمكاسب المالية، وسيسيطر هذا النمط على الجيوش الإمبراطورية التى يغلب عليها الارتزاق فالجندى يحارب من أجل راتبه، إن هذا النمط يتآكل مع الزمن ويؤدى إلى إفقار الدولة وانهيار هيبة كل ولاء فيها.

ومقابلة البيروقراطية بنظام الارتجال العربي بحسن إدارته الجديدة

وولائه المطلق لله ولدولة المدينة ولمشروعه الاستراتيجي بنشر الإسلام دين الحق وإظهاره على الدين كله سيجعل من النظام العربي نظاما يقوم على المفاجأة والهجوم والاعتماد على البديهة وخفة الحركة مع روح معنوية عالية ودربة على الغارات التي تشبه حرب العصابات. إن الجيش العربي بانتمائه إلى الدولة صار جيشًا نظاميًا يتمتع في نفس الوقت بكل خبرة حرب العصابات، وهو جيش له أهداف استراتيجية يستمدها من الدولة لكن لقيادته حرية الحركة تكتيكيا دون قيد بيروقراطي واحد وكل أفراده من المتطوعين الذين يحلمون بالنصر أو الشهادة، لا يخشي من قائده قطع مرتبه ولا يرجو منه ترقية كما لا يخشى من عدوه موتا ولا يقبل منه مهادنة إلا بالدخول في الإسلام أو في الطاعة ودفع الجزية. إن كل جندي له من حرية الحركة في حدود الاستراتيجية المشتركة ما يجعل من جميع الجنود جنرالات وقوادا. فلا غضاضة أن يتحول القائد العام إلى جندي، والجندي إلى قائد عام. . . وتلك ثورية غط الارتجال أمام غط البيروقراطية (٤٣) . وأخيرا فحركة هذا الجيش الأولى كانت داخل المستعمرات الفارسية والرومية التي مل سكانها من سوء المعاملة وتربطهم وشائج القربي والأصل الواحد مع العرب، من ثم سارت الجيوش العربية مدعمة بكل القوى الشعبية الواقعة خارج السلطة وتحت قبضتها في آن.

والانتصار الساحق السريع لنمط الارتجال دعم هيمنته وسطوته على كل عناصر الثقافة بما فيها الأدب، وسيكون الارتجال الصفة المميزة للحضارة العربية الوليدة، وهنا تبدأ دورة جديدة من الحضارة عبيلاد غط ثورى ثقافي مقابل الأغاط البيروقراطية المحافظة المنهزمة، والتي ستحاول أن تبقى على قيد الحياة داخل النظام العربي أو داخل غط الارتجال في ثوريته وانفتاحه على كل جديد باتساع دائرته العالمية الجديدة!

## نمط الارتجال(١٤)

إن غط الارتجال هو انعكاس في الواقع لتركيبة عقلية محددة. ولاشك أن هذه التركيبة قدتم تشكيلها عبر عشرات القرون استجابة لممارسات ذات دورات تكرارية في الواقع بكل معطياتها ابتداء من المعطيات الفلكية وانتهاء بنوع الطعام السائد ومصدره. وتكاد تبدو التركيبة العقلية المحددة ثابتة ومجمدة فلم يعد هناك من جديد يضيف إلى عناصرها البنيوية، والحقيقة غير ذلك، إنها دائبة التغيير المحدود جدا والبطيء جدا فقد تشكلت ميكانيكية لعملها ذات ثبات نسبي مذهل وهذه الميكانيكية هي التي تحدد قبول التغيير وطبيعته وسرعته طبقا لفلسفة جوانية في رؤية العالم. وخطورة ذلك أن العقلية فقدت معظم تفاعلها مع الواقع وحدث فيما بينه وبينها انفصام فيكاد يتوقف الفعل الإنساني ويتمرد الواقع ويقود الإنسان وليس العكس، وتصل العقلية إلى هذه التركيبة بعد أن يفقد النمط ثوريته.

أهم عنصر من عناصر الارتجال هو الوراثة بمفهوم واسع لهذه الكلمة ولكنه دقيق. وسيتحدد هذا المفهوم بعد اختبار بعض الوقائع.

الشاعر زهير بن أبي سلمي ابن شاعر، وأخته سُلمي شاعرة وأخته الأخرى الخنساء «نار على علم» في الشعر ثم إنه أنجب ولدين صارا

شاعرين «كعبا وبجيرا» وحفيده المضرب بن كعب شاعر وأخواله شعراء، وفي النهاية هو صبى لشاعر كبير هو أوس بن حجر. إن هذه الصورة تتكرر مع غيره من الشعراء فكلهم يرث الصنعة بالبنوة أو بالتبنى لأحد الشعراء أو بهما معًا فزوج أم زهير شاعر تبني ربيبه وسقاه أصول العمل. إن ظاهرة الوراثة ظاهرة تكاد تعم كل مناحي الحياة المادية والماوراء مادية، وهي ظاهرة توجد في أنماط أخرى مثل غط «الإقطاع النظامي الياباني» وفي كل الأغاط الشرقية كما أنها تميز الحياة التاريخية القديمة حتى نهاية العصور الوسطى لكن اتساع مفهومها في نمط الارتجال العربي يتجاوز في رأيي كل الأنماط الأخرى، فهذه صورة الشاعر العربي زهير تنطبق على كل الشعراء والكتاب حتى اليوم وستظل تسيطر في كل العصور، فهذا معاوية يعيد لبيته السيادة على قريش التي سلمت كل القبائل الأخرى باعتبارها قبيلة الإمامة، وإذا رأينا سلسلة من الأنساب تتنازع السلطة العليا ونعني بها الخلافة فإن المناصب الأخرى أيضًا وراثية بطريقة مملة فالمسعودي يخبرنا عن المسمى أحمد بن عبدالله وكنيته أبو الحسن كان آخر أربعة وعشرين رجلا تولوا القضاء من نسب محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، وفي العصر الحديث إذا عرفنا ما يسمى بمعضلة أبناء الأساتذة في كلية الطب حيث يفرضون على الكلية ويتصدرون قسوائم النجماح وتنتظرهم مناصب الأسمتماذية وعميمادات آباثهم ومستشفياتهم.

إن هذا لن يختلف عما نراه في القرية المصرية فلها نجارها وحلاقها وخفير مياهها وجساس بهائمها ودايتها ومؤذنها، إنهم جميعا يكادون أن يكونوا الجيل الواحد بعد الألف في ممارسة نفس المهنة ومعرفة بعض أسرارها الخفية دون كل خلق الله.

ووظائف الحكومة ليست وظائف وإنما هي موظفون، إن الموظف يحق له أن يقول «أنا الوظيفة». وتنقل مهارات الموظف إلى آخر بالوراثة النائبية. إن نائب الموظف يصير بحكم ابنه أو عبده في أناة ويتعلم منه الجانب السرى من المهارات عبر أزمان من الملازمة والطاعة. إنه وراثة بالمفهوم الصوفي للكلمة فالمصطلح من أخطر مصطلحات متصوفينا. فالوراثة تنتقل عن طريق المشايخ فالأقدم دائما هو الشيخ أو الأب يمارس سلطة قمعية بما يحمل من أسرار موعودة يهديها للتلميذ في الوقت الذي يراه مناسبا. إن تحديد وقت حلول إذاعة سر من الأسرار يعد من مظاهر براعة الشيخ إلى حد السحر والإبهار، فعادة ما يترتب على معرفة السر النجاة من كارثة محققة تجعل من الأب أو الشيخ قطبا متبوعا لما يظهر من كرامات!!

إذا استعرضنا جميع نواحى حياتنا لهالنا تفاقم نظام الوراثة. إننا لا نكاد نحس به لأنه جد مألوف لعيوننا وآذاننا بل ولعقولنا. والكارثة التي تجعل هذا النمط أكثر ألفة هو أننا نغرق في بحر من الوراثة فكل الشرق يعج بمظاهرها فهذه عائلات ترث العرش الجمهوري في الهند «وباكستان وبنجلاديش» (عرش المعارضة) وسيلان. . ، وها هي

تدرك العالم العربى متجاوزة كل حدود، إننا لا نكاد نصل إلى الحد الأدنى من الوعى بخطورة عنصر الوراثة في تحريك حياتنا وتحديد مصيرنا وإفساد كل أمل في التجديد والتقدم. وليس ذلك لوجود خلل محدد في الوراثة (فوراثة التاج البريطاني لم تصنع شيئًا من الشر) وإنما في ارتباط هذا العنصر بكل عناصر الارتجال مما يجعل له ميكانيكية في الحركة يحكم فيها دائما الأقدم وليس أمام الأحدث إلا انتظار أن يصير قديما بكل ما تعنيه الكلمة.

إن الوراثة ابتداء من حلاق القرية وجساس البقر وانتهاء بالحاكم (كل منهم يرى نفسه صاحب حق مطلق وتفويض إلهي) يؤدى إلى تحول القوة المنتجة أو القوة المديرة والمبدعة إلى قوى مهنية محافظة يحكمها ما هو أكثر قدما دائمًا.

وفي ظل الوراثة (ما عدا مرحلة الطور الثورى من النمط) يستحيل أى عمل جماعى فالأقدم يسوق الجميع بعقلية الراعى والجميع يتحرك بعقلية القطيع. إن من يجيد ممارسة الرعى لكن مع البشر سوف يسوق قطيعهم وسيكون دائمًا التلميذ الذى صار قديما بإجازة أستاذ أقدم (٤٥) وهذا الراعى يحرس القطيع ويحرس نفسه بتثبيت وجوده كقيمة إنقاذ. (المركب اللى فيها ريسين تغرق، يا بلد من غير كبير، من لا شيخ له فشيخه الشيطان، من فات قديمه تاه). إن سلسلة من المعتقدات تجعل من الوارث سيدا له حقوق ملكية روحية مطلقة ينجو ببركتها كل مملوك.

ومع كل ما سبق فكل وارث يحاول المخالفة لكى تتبين شخصيته وتتميز، وآيته فى ذلك (كل شيخ وله طريقة). والمخالفة شكلية وضئيلة تكون بالتشدد فيما كان السابق يتساهل أو التساهل فيما كان السابق يتشدد وربما تكون فى تحديد أولويات التنفيذ وشكلياته. إن السابق يتشد وحلى أن تكون آيتها (خالف تعرف). إن الباشكاتب الجديد يصمم على أن تكون التوقيعات بخط واضح وأن تكون فى الصفحة المواجهة. إنه أغلق كل الملفات السابقة وخلق ملفات جديدة بأرقام مخالفة وموضوعات أكثر تخصصا. . إن الوزير الجديد أوقف بناء المصنع حتى يعيد النظر فى أولويات الخطة.

وأخيرا إذا رجعنا للأدب وقصة البحترى مع أبى تمام، إنه يذهب إلى أبى تمام كشيخ فيعطيه تعليمات بحفظ كل الشعر القديم، وعندما ينتهى التلميذ من حفظ بعض المليون من الأبيات يطلب منه المعلم أن يذهب وينساهم ويفعل التلميذ ويعود إلى الأستاذ ويخبره بأنه نسى ما حفظ ويدرك أبو تمام أنه قد دفن تلميذه تماما في مقبرة القديم وأنه صار وارثا فيأذن له ببدء المهنة. ويبدأ البحترى مخالفًا لأستاذه ومناهزا له في المقام. ماذا فعل أبو تمام مع البحترى؟ إن أحدا لا يستطيع أن ينسى ما حفظ إجمالا لكن الذى حدث أن محفوظ البحترى سيتفتت إلى صيغ وتراكيب لا نهائية يضمها إلى بعضها وهي تنساب كالنهر من ذاكرته ليعبر عما يريد بطريقة الشعراء القدماء لقد شحنه أبو تمام بوقود ذرى بدوى موروث لا ينفد وحجب عنه بعض أسراره حتى لا يتميز

عليه وكان على البحترى أن يمضى حياته كلها في محاولة مستمرة لاكتشاف تلك الأسرار المحجوبة .

إن كل قديم وارث حمل عبء المشيخة يرى أن الصنعة لها نوعان من الأسرار. سر علوى يعجز عن فهمه وتفسيره جعل الشعراء يتنبون ويحتلون مكانة خاصة فى العصر الجاهلى ثم فيما تلاه من عصور، وحاولوا نسبة هذا السر إلى شياطين الشعر التى تسكن وادى عبقر، وأما النوع الآخر من الأسرار فهو إجرائى يتمثل فى نصائح أبى تمام للبحترى، ولم يخل عمل من السرين معا. السر الأول يقسم الشعراء إلى طبقات ويتيح بين من يعرفون الجانب الإجرائى الواحد درجات من التفوق والتجاوز. ونفس الانقسام إلى طبقات ينطبق على كل صنعة وكل سلوك فى حياتنا.

إن ما سبق منح استمرارية عجيبة لعدد من التقاليد والأنماط التحتية المتفرعة عن نمط الارتجال الأعلى وصار الشيخ الأكبر في العملية الحياتية هو النموذج الأقدم. وكل من خالف النموذج سيصير فردا منبتا عما قبله وعما بعده ولن يحظى بالمشيخة قط لكنه سيحظى بالشهرة والبروز المستمر كظاهرة تستعصى على التفسير والمثل القريب لعملنا هو ابن خلدون!

والعنصر التالى فى غط الارتجال هو أسلوب النقل (٤٦). ويكاد ينضوى هذا العنصر ضمن عنصر الوراثة إلا أنه بعامة يعد - على الأقل - امتدادا له. إنه أسلوب إجرائى يكشف عن ميكانيكية الوراثة داخل غط الارتجال.

كما يقول المتصوفة إن أسلوب النقل هو أخذ المعرفة ميتا عن ميت، إنه إلغاء للتجربة الشخصية وخضوع مطلق الثبات لنصوص منطلقة الحركة. والثبات هنا إلغاء للذات، والحركة بدورها تشويه للنص وتغميض له. كيف يتم ذلك؟ إن المنقول لابد أن يتم عن طريق أحد الرواة، وكل راو يحمل فوق كتفه سلسلة من الرواة. إنها سلسلة تتفاقم مع كل جيل، ويشترط في الراوي أن تكون له ذاكرة الديناصور. ومع ذلك فلعمل الذاكرة قانون، إن الراوي مهما تحرى الدقة لا يستطيع أن يهرب من قوانين الذاكرة. والقانون الأساسي للذاكرة يقوم على ما يسمى بالهيكل والوحدات.

إن كل نص مروى له هيكل متوهم ونضرب له مثلا عمود القصيدة العربية والهيكل ملىء بالوحدات مثل الكلمة المفردة والصيغة والقافية والروى والوزن والشطرات والأبيات. الذاكرة تحتفظ بالوحدات الأساسية في تكوين الهيكل مثل الوزن والقافية والمطلع والخاتمة والتسطير والأبيات. . . إلخ . لكن كل الوحدات التي لا تضر بالهيكل ضررًا ظاهرا تقبل دائمًا ما نطلق عليه الإسقاط والإبدال. إذا سقطت وحدة لجأت الذاكرة فورا إلى إبدالها وتحل محلها وحدة مساوية في الحجم ومساوقة في الكيف حتى تتم المحافظة على الهيكل. وهكذا تتعدد الروايات للنص الواحد ومن هنا استمرار حركة النص مما يفتح بابا واسعًا للاختلافات داخل الموضوع الواحد، الأمر الذي أدى إلى اختراع المأثور «اختلاف أمتى رحمة». أيضًا

الذاكرة يمكن أن تسقط بعض وحدات السند فتغفل عن سقوطها أو تتنبه فتستبدلها بوحدة جديدة مساوية حجما ومساوقة كيفا. إلا أنه يلاحظ بين الحين والحين أن الإسقاط والإبدال قد يؤدى إلى أخطاء وانحرافات عن الأصل.

إن الوعى بقانون الذاكرة لازال خافيا عنا رغم أن الغرب قد اكتشفه، لذلك ما زلنا نتحدث عن الانتحال في الشعر والوضع في الحديث والانحرافات الملفتة لنسخ مخطوطة بعضها عن بعض. وما زلنا في خطأ مبين نحاول أن نبحث عن نسخة «أصل».

هذه قضايا جزئية ، لكن المهم هنا هو اتساع مفهوم النقل عن كل المفاهيم الشائعة ولا سيما المفاهيم الدينية والأدبية . إن معظم معلومات السواد الأعظم من الأمة العربية تصله عن طريق النقل . إن كل معرفتنا تكاد تكون فولكلورية وتقليدية وتعتمد اعتمادا راسخًا على الذاكرة . وقد أدى الاعتماد على الذاكرة إلى تكوين شخصيات إنسانية مهزوزة وغير واثقة من نفسها . إننا نردد دائمًا «لقد خانتنى الذاكرة» إننا نسى شيئًا ما دائمًا .

فأثناء أداء الأعمال كثيرا ما نكرر العملية الواحدة عدة مرات بسبب نسيان إحدى الخطوات. إن عقدة نسيان شيء تملأ العامل بالخوف مما يضاعف احتمالات النسيان عنده. أيضًا نحن نخاف من أن ينسى غيرنا ممن يعملون معنا أو تحت رئاستنا أو يشاركوننا في عمل. إن كمية الوصايا حول إغلاق الباب بعد إطفاء النور ونزع الفيش تجعل بعض الناس:

يرجعون للتأكد من الأمر عدة مرات.

نحن أيضًا نخاف من الخطأ ونقع فيه وكثيرا ما نطلب التليفون غير المطلوب أو نطرق بابا لا نريده. إن مواعيدنا تتعدد في نفس الساعة ونواجه المآزق. ومع ذلك فنحن أساتذة في تلمس العزاء والاعتذار (معلهشي. الحمد الله اللي جت على قد كده، الحمل لله اللي تنبهنا قبل أن تحدث كارثة. لولا فضل الله ما كنت مررت بالصدفة واكتشفت المصيبة قبل ما تقع، قدر ولطف، اللي ييجي في الريش كله بقشيش، المهم أن ماحدش أصيب، علقة تفوق ولا حد يموت).

أيضًا الاعتماد على الذاكرة يجعل الإنسان خائفًا من المفاجآت مفتقدا للثقة في كل شيء. إننا دائمو الطلب للستر، ودائمو تفتيح العيون لأي حاجة مفاجئة. ودائما تأتي المفاجآت!

لكن ما مفهوم المفاجأة؟ إن تابع أسلوب النقل يتعامل مع المألوف والمتكرر فإذا أفرزت الظروف الخارجة عن حساباته المحفوظة والمعادة ألف مرة شيئًا غير مألوف يصاب بصدمة عصبية تدفعه للتوقف أو الحيرة أو الاضطراب وأخيرا اتخاذ ردود فعل طائشة تظن في نفسها التوكل على الله وعلى الحظ وحسن النية. إن المفاجأة تأتى دائمًا لأن الناقل لا يعرف إلا قانونه هو وقانون كل مألوف له، إنه عاجز تماما عن اكتشاف قوانين أخرى أو تجاوز الإجراءات ذات التوالى الكمى إلى أجراءات كيفية (٤٧).

إن أسلوب النقل يجعل التعامل مع كل شيء خارج قانون المألوف على أنه مفاجأة يمارس تجاهها ردود فعل طائشة غير محسوبة. ولا شك أن نتاثجه وخيمة على المستوى السياسي والعسكرى والاقتصادى، في ظل التعقيدات العالمية اليوم بعد تفاقم أدوات الاتصال.

إن انسحاب القوات المصرية في سيناء مرتين يمكن أن يكون صدى لهذا الأسلوب ويضاف إلى هذا المثل إهدار الثروات العربية والتخبط السياسي العام. عامة سنعود إلى تنمية هذه الفكرة عند حديثنا عن عنصر «البرجلة» في بناء نمط الارتجال في شكله القديم الشورى والمحافظ الحالى.

إن الاعتماد على الذاكرة ينمى فكرة الحفظ والتلقين، ويجعل من مفاخر الأشخاص هرقلية الذاكرة. إننا نحول عقول أبنائنا في نظمنا التعليمية إلى أجهزة حاسبة كمبيوترية. سيئة البرمجة، عشوائية العمل. إن الطفل المحشو بالمعلومات ينمو عاجزا مثل حمار يحمل أسفارا فهو لا يعرف فائدة حشوه العلمي أو كيفية استخدامه.

إن نقل المعرفة لفترة تتجاوز الألفى عام عبر الذاكرة أدى إلى تفشى الأمية وفقدان الحاجة إلى القراءة والكتابة. إن الأمية تكتسب قداسة دينية وعرفية تتجاوز الحدود، وليس غريبا الفشل الذريع في محو الأمية. إن كل محاولة لمحوها تؤدى إلى تراكمها ودخولها في مراحل من التحول الكيفى إلى عنصر هدام لكل المجتمع. وحتى النخبة التي

تدير المجتمع تضطر بوعى أو دون وعى إلى الاعتماد على ضعف ذاكرة الجماهير وتتعامل على كل المستويات بأسلوب خطابي، هو الوحيد الذي يصل إلى فهم مجتمع النقل الارتجالي.

لقد أدى تواتر أسلوب النقل إلى تراكم كل شيء حتى الزبالة، تسراكم القوانين واللوائح وتعديلاتها وتتراكم المبانى والبشر والروبابيكيا في كل مكان. إننا نحرص على نقل كل قطعة من الحياة إلى الجيل التالى في حرص يصل إلى حد البلاهة.

إن الذاكرة عبارة عن إناء زجاجي مليء بالشروخ لكنه لا يريد أن ينكسر نهائيًا، وكلما لاح لجيل بعض الأمل في الإفلات من قمعه وبطشه تحدث ردة من الجيل التالي تطلب العودة للسلف الصالح. إن الذاكرة ملجأ العجزة والبائسين والمحيطين والفاقدين للانتماء ومصدر الأحلام الوهمية اللانهائية . إنها اتساع شاسع من مستنقعات الماضي يضل فيها الحاضر ويدور حول نفسه . إننا في هذا العصر المخيف نخوض حربا لا هوادة فيها للمحافظة على نظام من القيم الهشة إذا واجهت نور المستقبل ولكنها القوة الفاعلة ذات السمو السحرية التي تسرى في العقول المنقبة . ولعل الذاكرة - في سخريتها من كل شيء تعاول أن تواجه تقدم الآخرين بسلسلة من الادعاءات بالتفوق والسبق لو أتقنا النقل بينما المتحدث غارق لأذنيه في تبعيته للغرب لأن المرتجل المحافظ يعتمد على النقل الوراثي، وعندما يعجز التراث عن حل مشاكله يعتمد على النقل من الغير فهو بالضرورة ناقل، ولكن

أتوماتيكيا يتحول ما ينقله من غيره إلى تراث ذاتى له يورثه لمن بعده مع توريث تقنية النقل نفسها. إنه كائن استهلاكى محض منتج للكلام غير قادر على تجاوز القرد فى محاكاته لكل شىء يقبله أو يرفضه. إنه يفتقد حتى إرادة القبول أو الرفض بمعنييهما الحقيقيين. إن نموذجه الأمثل هو الحيوان المجتر أو الإنسان العربى يمضغ فى نعوسة بعض الحشائش المخدرة التى تبزغ شيطانيا فى أرضه. وما دامت «الذاكرة الحلم» هى الهدف الأسمى فالإنسان الناقل هو أفضل الكائنات الحالية لتناول المخدرات والكحوليات. إنه الزبون الأفضل لإمبراطورية السموم المخدرة (٤٨).

إن أسلوب النقل متحدا مع مفهوم الوراثة (الشيخ هو الأقدم، ووريث القديم له حقوق تفويض إلهية) يخلق حياة أشبه بالمتحف وهو ليس متحف قطع أصلية وحقيقية ولكنه متحف شمع كل من فيه غاذج تحاكى غاذج سابقة وكل هذه النماذج قابلة للانصهار والحريق في مواجهة الواقع الساخن المتطور. إن كل غوذج يعيش بداخله «أب أو شيخ أو معلم» يؤنب وبكبت ويحدد كل شيء. إن كل غوذج يعيش الخطيئة الأولى بشكل مخالف لأصلها الدينى عند المسيحية. إن أصلها هنا أبوى أو حتى أمومى، إن النموذج يخطئ ويكرر الخطأ ولا يملك إلا الشعور بالإثم ، فيعذب نفسه ويلهب الجيل التالى له بالعذاب. والشعور بالإثم وقود يقود للقديم تحت شعارات دينية مزيفة لا علاقة لها بالدين. إن مواجهته الوحيدة للإثم تكمن في مزيد من

الحفر فى الذاكرة حتى تفقد الذاكرة العمل الحقيقى. إن المسؤولين أمام أخطائهم يبعثرون القرارت الشفوية التى ينسونها ويتركونها تعذب أصحاب المصلحة من وراء هذه القرارات فإنها ترتسم فى ذاكرتهم كحقوق يجاهدون فى الحصول عليها جهود الظمآن فى استمطار السراب.

والجميع يرفض الواقع ويقبله في نفس الوقت والجميع أيضًا يبحثون عن مذنبين ومسؤولين عن الأخطاء دائمًا بعيدا عن المخطئين أنفسهم لما تحيطهم به الوراثة من قداسة ولما يزين جباههم من أزهار الغاز القديمة المنقولة. إن ما يردده دكتور فؤاد زكريا عن أسطورة الحاكم الذي لا يعرف (وهي على أفواه الجميع أغنية تجعل من الحاكم معصوما. بما يمثله من قيم القديم أما ما حوله من مسؤولين فهم المخطئون الذين يحجبون عن الحاكم المعرفة) تعكس فكرة الوراثة مع النقل إذا ربطناها بأسطورة أخرى أيضًا يرددها دكتور فؤاد زكريا من لسان الخلق وهي أسطورة التابع المغلوب على أمره. إن كل فرد ارتضى تلك التبعية فصاركل الأفراد تابعين مغلوبين على أمرهم وانتهى الأمر بالأمة كلها إلى تبعية مطلقة للغير . ومن المدهش أنني قرأت نفس كلام فؤاد زكريا على لسان كتاب قدماء فيما يتعلق بعدد كبير من حكامنا عبر التاريخ . إن ما لم يسجله فؤاد زكريا هو أننا لسان حال أجدادنا وحكامنا نماذج لأجدادهم بمن حكموا هذه الأمة في القرون الخوالي، إننا ورثنا أسطورتي الحاكم الذي لا يعرف والتابع

المغلوب على أمره ضمن ميراث عريض تناقلته ذاكرة الأجيال في نظام من القيم نجاهد لحمايته ويجاهد لتدميرنا.

وما سبق يقودنا لعنصر جديد من عناصر نمط الارتجال العربي وهو ما أطلق عليه «البرجلة». إن هذا العنصر أصيل وكاديئد الإسلام في أوله لولا ثورية النمط الأولى التي لا تجعل سلبيات النمط قادرة على التفوق على إيجابياته. إنني أشير إلى ما حدث في غزوة أحد. إن البرجلة من أبرز صفات الارتجال. إنه فقدان عنصر التوقيت الإجرائي وانعدام الالتزام بأي خطة في مقابل الاندفاع العاطفي . إن المرتجل لا يلك الصبر على الدراسة ولا يملك شجاعة الاستماع إلى آراء الخبراء. إن مشكلته الأولى كيف يبدأ، وهو لا يبدأ قط عن روية ولكن تحت ضغط يحفزه لأن يبدأ حيث لا خيار إلا الابتداء. وعندما يبدأ يندفع في خطوات مكررة لخطوات من سبقه من السلف في أداء نفس الشيء. إن بعض المستجدات تدعو أحيانا إلى بعض التغيير لكن الوعى المرتجل لا يدرك ذلك فسيسقع الهسرج والمرج ويفلت زمسام الأحداث. إن تأجيل أحد الأحداث أو تغييره يكون أحيانا ضروريا وبمعنى آخر أن كل شيء لا بدأن يتم بتوقيت دقيق يترتب عليه ترتيب كل شيء في نظام أو نسق مخطط سابقًا تخطيطًا يعمل حساب الاحتمالات فتتم مواجهتها بهدوء. وفي نمط الارتجال لا يعرفون التخطيط فتتحكم الصدفة في كل شيء وتصبح الحياة مقامرة بدون روح المقامر المغامرة، وبذلك تضطرب ردود الأفعال على كل

المستويات فتعم الفوضى ويسود التسيب ولا يعرف كل ماذا عليه أن يعمل وماذا عليه أن يأخذ أو يترك. إننا نتحرك عين في الجنة وعين في النار نتعلق بقش في خضم الأحداث وننتظر ضربات الحظ واستجابة دعاء الصالحين. إنه من المحزن أن ممارستنا المخلصة للدين لا تكون إلا في وقت الأزمات ثم بعد ذلك ننصرف إلى خارج حظيرة الدين. إن استنفار القوى السماوية لم ينقذ هذه الأمة من الضياع ولم يحقق لها إلا مزيدا من الهزائم لأن الناس يطلبون من موسى ومن الله أن يذهبا فيقاتلا عنهم!

إن البرجلة معناها فقدان النظام المتحكم فيه. إن أعظم مظاهرة لها المدينة العربية وفي موازاة لها القرية. إنها تجمعات سكانية كمية وليست كيفية. نظام بلا نظام محكوم بل هو نظام حاكم لا تتدخل فيه إلا الطبيعة والعبث الفردى خيره وشره. شغب عمرانى فاقد للهوية والهدف. فوضى في المرور. انفجارات في شبكات الخدمات. مثل آخر لها مجامع اللغة العربية. لقد عجز العرب حتى الآن عن إقامة مجمع (أب) للغة الأم ولكنها مجامع إقليمية تكرر نفس العمل وتشارك في خلق فوضى في المصطلحات واضطراب عصبى في أمعاء اللغة مما يدفعها إلى تقيؤ أسوأ ما فيها. نموذج ثالث الجامعات العربية، إنها تكرر نفس الأبحاث، وتصل الكارثة إلى إقامة الدنيا وإقعادها بعمل أبحاث نفضت جامعات أوربا يديها منها منذ عشرات السنوات المنوط بها فضلا عن عدم الجدية.

عمل واحد وتعيش أجهزة الحكومة في حرب أهلية حقيقية بجانب تكرر القوانين وتعارضها واستعصائها على الإحصاء والحصر. إن كل المؤسسات تبدو متمردة ومفلتة الزمام وتستحيل إدارتها والسيطرة عليها. في كثير من بلادنا تبدو كل أجهزة الحكومة وكأنها أماكن مؤجّرة المافيات» من الموظفين تبتز المؤجّر (الحكومة) بقبض معلوم شهرى يجانب استثمارها للأجهزة الرسمية لتحقيق مصالحها الخاصة. أليس ذلك حق الوارثين؟! والمدهش أن الظاهرة انتقلت للقطاع الخاص. ما يطلق عليه فساد الإدارة يصبح مدحا وثناء على هذه الأجهزة لو وصفناها به، فلا توجد إدارة وإنما توجد سلطة تقوم على خوف الناس من عصا الجند ومن بدوات القانون. إن تماسك المجتمعات هش وظاهرى وكل شيء مبرجل لا يعرف له طريقًا سوى دوران برجلي في دوائر مغلقة متكررة لا تعرف فكاكا من فوضاها شديدة التنظيم الوراثي.

وعلاج هذا الأموريتم بشكل أكثر برجلة أجهزة رقابة بعضها من فوق بعض يبرجل بعضها بعضا لدورانهم في نفس الدائرة مع تعقيدات أسطورية لأن كل دوران جديد في دائرة النحس البرجلية معناه تبديد وقت ومال وإهدار لمصالح لإنشاء مصالح أخرى. باختصار تفاقم الحرب الأهلية وتفاقم الازدواج والانفصال. إن ظاهرة الكبارى في مصر محاولة يائسة لوصل أسلاك مقطوعة بالية. تمسك شديد بالمكان وازدحام مرعب فوق نفس الملعب، يؤدى إلى صراع شديد وادعاء شرف الدفاع عن القديم!

إن البشر بشكل عام تجرى في فزع إلى أى اتجاه لكى «تهبش ما تستطيع» وتظهر أنماط بشرية مثل نمط الفهلوى والقواد وتاجر العملة والمرأة الفولاذية والأشخاص ثلاثية الأسماء التي يتشابه اسمها الأول مع لقبها كرمز لانحصار الحاضر بين قديمين. إن آخر الأجيال أشبه بأولها شبه تمثال الشمع بصاحبه. وفي ظل هذه البرجلة يتجه العاجزون إلى الله كي يقاتل عنهم ويزدهر التطرف الديني والطائفي والمذهبي و القبلي والاقليمي، وتتلاشى أي إمكانية مستقبلية داخل غابة الشغب العمراني.

وفى ظل هذه الغوغائية يجد تجار المخدرات والسياسة والسلاح والدين وعملاء القوى العظمى حقلا براحا سداحا مداحا لا يعرف فيه الحابل من النابل فتتطرف جند الشرطة وعسكر الجيش في صد غارات وهمية مرعبة داخل سماء لا يسودها إلا الضباب.

لقد استوردنا من الغرب كل هياكل الدولة. وماذا كانت النتيجة؟ لقد دعمت البرجلين، وأمدتهم بإقطاعيات وممالك طوائف صغيرة تعيش في تناحرات الأمة! إن البرجلة مجال لإفراز شيوخ دون حصر وورثة ينتظرون – في وكالاتهم ونياباتهم وتبعياتهم للمشايخ – النضج والقدم. ونشأت تقاليد انقلابية: التابع يعرف أسرار الشيخ فيشاركه المشيخة أو يقصيه ويقود. إن النظام غير المحكوم لا أخلاقي بالضرورة فرغم تمسكه بأسلوب الوراثة والنقل إلا أن الولاء للكبير انعدم فيه فازداد مفعول قانون الغاب (٤٩).

إن البرجلة ضد كل مفهوم لدولة عصرية أو لحياة ديمقراطية فقد غدت مصدر رزق عدد غفير من الأميين، وسر بقاء عناصر طفيلية لا حصر لها تنمو نمو السرطان ومع نموها تنمو ثرواتها. إن مفهوم الأمية قد اتسع مداه في مجتمعاتنا، فصار لدينا الأمية الصغرى وهي التي يتمتع بها السواد الأعظم وهي عدم معرفة القراءة والكتابة، والأمية الكبرى وهي الأمية الثقافية والعملية، حيث يحتل كل منصب أو عمل أكثر الجاهلين به، وقد أطلق في مصر يوما شعار «الرجل المناسب في المكان المناسب» وعلق عليه الناس بشعار ما يحدث في الواقع «المناسب في المكان المناسب».

إن البرجلة تستثمر نظام قيم الوراثة لخلق سند لوجودها فيصح المتن الزائف. وهكذا يشرف على مصير الأمة ومقدرات الناس عناصر عجيبة أمية تؤمن بالوراثة والنقل كقيم مطلقة منفصمة عن الواقع، وهكذا تجد وزيرا للثقافة لا يجيد قراءة خطبة كتبت له، ووزير إعلام يديره صحفى مغمور، ووزير صحة لم يتمكن قط من إدارة عيادته الخاصة إدارة جيدة. فكيف يواجه هؤلاء ما يطرحه عليهم موقعهم من تساؤلات؟ تحضرنى قصة تروى عن رجل وصف عند الحجاج بالجهل وكانت له إليه حاجة، فقال فى نفسه لأختبرنه. ثم قال له حين دخل عليه "أعصامى أنت أم عظامى؟» (هل وصلت لما أنت فيه بجهدك أم بنبالة نسبك؟) فقال الرجل: أنا عصامى وعظامى فقال الحجاج: هذا أعظم الناس. ومكث عنده مدة ثم فاتشه فوجده أجهل الناس. فقال

له: تصدقنى أو أقتلك. قال له: قل ما بدا لك وأصدقك. قال كيف أجبتنى بما أجبت لما سألتك عما سألتك؟ قال له: والله لم أعلم أعصامى خير أم عظامى فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ فقلت أقول كليهما. فإن ضرنى أحدهما نفعنى الآخر.

إن البرجليين يواجهون الأمور بأسلوب الرجل مع الحجاج فيبدون عباقرة لوهلة يجعلونها من كراماتهم التى تسمح لهم بممارسة أجهل القرارات طوال الحياة! لكن أخطر ما فى البرجلة هى تنبه البرجليين لنيل شىء من القداسة عبر توظيف نظام قيم الوراثة وعبر استخدام أساطين النقل فى خدمتهم وتذويق جهلهم.

وليس البرجليون والبرجلة من الأمور القاصرة على الخلق المتربعين على قمة الهرم بل إن البرجلة من عناصر الارتجال الأصيلة التى تسود غط الارتجال عندما صار محافظًا، ويترتب عليها في حياتنا العامة من المساوئ الرائعة ما يذهل. فمثلما أجاب الرجل الجاهل أمام الحجاج «عين في الجنة وعين في النار» واختار الجنة والنار معا فيما يشبه سرعة البديهة تسم البرجلة بسرعة البديهة المزيفة.

ولهذا يسود القص العربى منذ ألف ليلة وليلة وحتى الأجيال التالية لنجيب محفوظ قصص الحب من أول نظرة من طراز «نظر إليها فملأت قلبه بألف غصة وسقط مغشيا عليه». ولا يتوقف الأمر عند القص بل هو في القص بعكس حقيقة لاحظتها في الواقع بشكل مطرد مما يقيم علاقات حب أو زواج غير ناضجة ومكتوب عليها الفشل. وكلها من طراز الحب من أول نظرة.

والحب من أول نظرة أحد تجليات سرعة إصدار الأحكام وعدم القدرة على الرجوع عنها مع معاناة آثار ذلك. ولا يتم ذلك فحسب على مستوى العلاقات الاجتماعية بل على كل مستويات العمل الاجتماعي والاقتصادى والسياسي والعسكرى.

إن نمط الارتجال المحافظ يؤدى على المستوى النفسى إلى انفصام الشخصية وازدواجها والهروب من الذات فيصبح العيش بوجهين وفى ظل حياتين: واحدة سرية وأخرى علنية هو الأسلوب الشائع للحياة ويصبح الكذب والنفاق والخيانة ونقض العهد وتحول الولاء بعدد مرات الوجبات اليومية أهم المعالم الأخلاقية الواقعية لمجتمع يدعو ليل نهار إلى الصدق والاستقامة والأمانة والوفاء. إننا نحترم كل المجرمين البارعين في إخفاء جرائمهم - وكلنا ذلك الرجل - تحت ستار من القيم الموروثة ذات البريق الديني والأخلاقي بينما نجلد ونرجم كل من لم ينجح في ذلك. إن كل من يرتكبون الفضيلة - بشكل مطرد في السر والعلن لا يفعلون ذلك الاحتماعية المنحطة (وراثيًا) أو ضعف في شخصيتهم يورثه نمط الاجتماعية المنحطة (وراثيًا) أو ضعف في شخصيتهم يورثه نمط الارتجال اسمه الخوف.

إن الخوف لدى البشر حالة عقلية أصيلة تمثل أهم العناصر البنائية لتركيبتهم العقلية. والخوف يولد عدم الثقة في النفس وفي الغير سواء كان قريبا أو بعيدا. كما أنه يخلف شخصيات استسلامية سهلة

الخضوع لكل سلطة تتسلط عليها ويشيع شعار الاستسلام تحت مسميات دينية وأخلاقية مثل شعار الصبر الذي يفقد الإنسان كل قدراته الإيجابية في انتظار انتصار قوى غيبية له «اصبر على جار السوء ليموت ليرحل». ومثل إعلاء قيمة الظلم «الظالم سيفي أقتص به ثم أقتص منه». فما دام الظالم سيف الله فكيف لمخلوق أن يتعرض له! إن الخضوع له خضوع لله وهو من حسن حظ المرء «يابخت اللي بات مغلوب ولا باتشي غالب» ويصبح الفهم الخاطئ لقول الرسول الأمين «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين» دعوة للاستسلامية وليس انتصارا للمسكين، ومن ثم يختفي قوله (أو على الأقل يفقد تأثيره الحقيقي): «المؤمن القوى خير . . من المؤمن الضعيف» فهو فحسب دعوة للمتطرفين لامتشاق سيف العنف والإرهاب .

والخائف يفقد كل وعى بحقيقة الأشياء ويفتقد القدرة على المغامرة والإبداع، ويتسلط على من تحته ويهاب من فوقه ويستعين على قضاء حاجاته بالحيلة التى أطلق عليها التراث الشعبى اسم «الكيد» كما أنه لا يعرف في التعبير سوى أسلوب اللف والدوران ويعجز عن الوصول عبر الخط المستقيم الأقصر إلى أهدافه، ولهذا فإن «كيد النسا غلب كيد الرجال» (٥٠٠). بسبب زيادة نسبة الخوف عند المرأة. فهى في ظل قيم الوراثة مثل فئران التجارب يتم تطبيق أكثر أساليب الارتجال وقيمه عليها دون رحمة بل هي مما يورث حتى أنها تعد رمزا للملكية الخاصة المطلقة التي تقوم أساسا على مبدأ الوراثة.

## (أ) الخلفية الفلسفية لنمط الارتجال العربي

سألوا أعرابيا: أين ناقتك؟ أجاب: تركتها ترعى الغيث.

إن هذا الشاهد اللغوى يلخص أسلوب حياة هذه الأمة ورؤيتها للعالم. إنها تحول كل ما هوى أرضى «العشب» إلى سماوى «الغيث». والعكس صحيح!

وبالتالى يتحول النمط السائد للحياة (الارتجال) إلى غط مقدس محروس بالقوى السماوية. لقد تحولت منظومة القيم والعادات والتقاليد في أرجاء عالمنا إلى جزء من الدين. وفي الجانب الآخر تحول الدين إلى جزء من منظومة القيم والعادات والتقاليد فاختلط الحابل بالنابل وصار الدين دولة كما أصبحت الدولة دينا.

ولما كانت قيمة الوراثة والشفوية أهم قيمتين عند العرب في ارتباط وثيق بينهما تحت نمط «الارتجال» فقد اكتسبا قداسة على مر تاريخنا لا نكاد نعى بخطور تهما بل نحن لا نعى بوجودهما لفرط ما صارا مألوفين مثل الهواء لا نحسن بوجوده إلا عند هبوب الرياح. وأصبح فصل الدين عن الدولة أو حتى فصل الدولة عن الدين من رابع

المستحيلات. وقد عاش بعض العرب حلم العلمانية فترة من الزمان وهم غارقون في اللاهوتية وأيضًا يعيش بعضهم حكم اللاهوتية وهم غارقون في العلمانية، وفي الحالتين ليس الأمر أكثر من جدل بين الواقع وبين تركيبة عقلية ارتجالية أعطت كل عناصر القداسة للارتجال كما أنها ارتجلت كل ما هو مقدس. وهو جدل ذاتي يخلو من قوانين الوعى بطبيعة الواقع أو بطبيعة تركيبتنا العقلية.

ولعل العلاقة القائمة بين الفقه وبين اللغة العربية تعكس ذلك الجدل في تجلياته المختلفة بين أزواج: الدين والدولة، منظومة القيم والعادات والتقاليد والشعائر الدينية، الإنسان الكون، الكون والله، الإنسان والله، الموت والحياة، الفلاح والأرض، والعامل وصاحب العمل، الشعب والحاكم، الزوج والزوجة، الأب والأبناء، الأم والأبناء، الفرد والمجتمع... إلخ.

لقد صارت اللغة العربية لغة القرآن كما صار إعجاز القرآن (ومعه فكرة المعجزة والرسول) لغويا (٥١) ومن ثم فقد أخذت اللغة العربية في أصولها الأولى قداسة جعلت كل كلام بعدها لحنا لا يعتد به واشتقت من تلك الأصول الأولى قواعد النحو وقوانين اللغة وتم فرض هذه القواعد والقوانين حتى اليوم متجاهلين كل قوانين التطور اللغوى الذي ينبع من تطور الواقع كما تم تجاهل كل التغيرات التي أصابت اللغة انعكاسا لتجاهلنا المسرف لكل التغيرات التاريخية لنا وللعالم. وهكذا تعجز عن مواجهة مشكلة الأمية في ظل رغبتنا في

تعليم الناس المعاصرين لغة عربية غريبة عليهم تماما ويوازى ذلك عجزنا عن مواجهة كل مشكلاتنا. إن الإقليمية والقومية اليوم صورة للهجات حية يتم تجاهلها لصالح لغة لم تعد تحيا إلا في الكتب وقاعات الدرس(٥٢).

وقدتم اشتقاق القواعد والقوانين بناء على السماع والقياس والإجماع. وهذه النقاط الثلاث تنسلخ على الرجال حتى القرن الثانى للهجرة وربما أوائل الثالث، وعلى من يأتى بعد ذلك أن يخضع لكل النتائج التى توصل إليها السامعون والقائسون والمجمعون من هؤلاء الرجال. وهذا يعنى سماوية وقداسة النتائج بل ومن توصل إليها. وتصبح كل الدراسات بعد ذلك اجترارا ومحاكاة وتصنيفا تجميعيا لما سبق تصنيفه وتجميعه ألف مرة.

ويأخذ الفقه نفس الأسلوب: النص (وهو ما لم يكن قرآنيا سيصير أثرا شفويا) مقابل السماع في النحو ثم يأخذ بالقياس والإجماع دون مخالفة لما تم مع اللغة. وهكذا انفصلت القاعدة عن مصدرها ومنبع وجودها، وهو اللغة، كما يلاحظ ذلك ابن خلدون في إبداع عند حديثه عن علم النحو.

ولاشك أننا لا نتجاهل العنصر الرابع الذى ظهر فى النحو والفقه على حد سواء وهو عنصر العقل أو الاجتهاد بالرأى. فوجود هذا العنصر يشير إلى نمط ثانوى متنح بجانب النمط الرئيسى السائد. إنه نمط تحكيم العقل الذى يزدهر فى البصرة وبين فرق المتكلمين

والفلاسفة وبعض عناصر الأمة. ولكن تأخيرنا ذكر هذا العنصر الرابع «العقل – الاجتهاد بالرأى» رغم عظمة إنجازاته – يرجع لتنحيه عند مرحلة معينة واضطهاده بشكل قلل من آثاره وأوقفه عن ممارسة نشاطه بشكل مبكر استمر حتى اليوم. فنحن أمام غط مواز لم يكتب له الانتصار إلا على مستوى إنجازاته الفردية التى تناثرت عبر التاريخ ولم تصل إلى تغيير الأمة.

إن الفقه حاول «أرضنة» السماوى كما أن علم النحو حاول «سمونة» اللغة. وهذه دائرة لم تنفك عن الدوران فالفقه الذى «أرضن» السماوى تمَّت «سمونته» فصار مقدسا بإقفال باب الاجتهاد وتعطيل العقل. واللغة التي تمت «سمونتها» تلى ذلك «أرضنتها» بفرضها على الواقع في تجاهل لكل متغيراته التي لا يكن إدراكها إلا بإعمال العقل الذي سدت في وجهه طرق العمل فيما يتعلق بالدراسات اللغوية.

والخلط بين ما هو سماوى وما هو أرضى يدعم البرجلة تدعيمًا شديدًا ويقضى على أى موضوعية فى النظر إلى الأشياء ويسقط قيمة العلم الذى يفصل بين الأشياء بقصد الدراسة ثم يكتشف علاقاتها ودينامية عملها.

ويظهر هذا الخلط - كما لاحظ عدد من المستشرقين - في اللغة عندما تقول فلان أصبح أو أمسى أو أيمن ومصر وشرق وغرب، إن إصباح الإنسان وإمسائه هو خلط بين المصبح وظاهرة الإصباح

المستقلة عنه فى الوجود وأيضًا بين ظاهرة الإمساء وبينه كأنما يدخل المصبح والممسى فى الصباح والمساء وكلاهما يدخل فيه. ومثل ذلك أيمن ومصر وشرق وغرب إشارة إلى أن دخول اليمن أو مصر أو الشرق أو الغرب هو انتماء المكان للداخل فيه مثل انتماء هذا الداخل له. إنه تحويل لكل ما هو موضوعى إلى ذاتى وتحويل كل ما هو ذاتى إلى موضوعى فتتحول الذات ومعها الموضوع إلى سراب لا يمكن الإمساك به.

وهذا ينطبق على كل العلاقات ولا سيما علاقة الفرد بالمجتمع فالمجتمع يهدر ذاتية الفرد ويمحوها والفرد يهدر كل القيم الاجتماعية ويدمرها وكل من الفرد والمجتمع ينداح في الآخر ويأخذ صورته فلا يتماسك المجتمع ولا ينتمى الفرد ولا تتحدد الحقوق والواجبات في صورة عقد اجتماعي.

وهذا الخلط بين السماوى والأرضى يفقد الإنسان الرؤية الواضحة والإحساس بالاستقرار حيث يعيش فى عالم سحرى من صنع الخيال لا يستطيع بل لا يقبل أن يرى شيئًا ملموسا فكل الصور ذاتية وكل بناء يهدم وكل ما يهدم يبنى ليهدم ليبنى فى دائرة من المهد إلى اللحد ويصبح الوجود حركة مستمرة فى اتجاه الغيب الذى خرجت منه. إننا فى حال سفر مستمر نخرج فيه من أنفسنا فى تسلسل لا ينتهى.

ويتضح ذلك في شكل دقيق في كتابات المتصوفة التي عبرت عن جماع الرؤية الشعبية للعالم، فابن عربي في فتوحاته يتحدث عن هذا

الوجود المختلط للأرضى والسماوى ذاكرا أنه لافراغ على الإطلاق وأن الفواصل بين الأشياء من فعل الخيال وأن كل الصور تسير فى تيار مستمر تنهدم فيه وتنبنى من جديد ومع كل هدم وبناء تتغير الصور ويحدث التجلى الإلهى الذى لا يتكرر قط فالوجود خيال يخفى وراءه الحقائق فهو ظاهر لباطن يصير ظاهرا عندما يكون ظاهره باطنه ولكننا لا نرى ذلك خلال السكون والتحدد والوهمى للأشياء.

وما رآه ابن عربى فى فتوحاته المكية يقدمه الغزالى فى التبر المسبوك فى نصيحة الملوك فى تعليقه على حديث يقول «احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت».

يقول الغزالي «وأول سحرها: تريك أنها ساكنة عندك مستقرة معك. وإذا تأملتها خلتها ساكنة وهي هاربة منك نافرة عنك على الدوام، دائما تتسلسل على التدريج ذرة ذرة ونفسًا نفسًا.

ومثل الدنيا كمثل الظل إذا رأيته حسبته ساكنا وهو يمر دائمًا فكذلك عسمر الإنسان يمر بالتدريج على الدوام وينقص كل لحظة وكذلك الدنيا تودعك وتهرب منك وأنت غافل لا تَخْبر وذاهل لا تشعر . . . وأحوالها أمر يتسلسل منه مائة أمر . وينفق فيه بضاعة العمر . . . إن مثال الدنيا كطريق المسافر أوله المهد وآخره اللحد وفيما بينهما منازل معدودة وإن كل سنة كمنزل وكل شهر كفرسخ وكل يوم كميل وكل نفس كخطوة ، وهو يسير دائمًا ، فيبقى لواحد فرسخ ولآخر أقل وهو قاعد ذاهل وساكن غافل كأنه مقيم لا يبرح وقاطن لا

ينزح». إن الإنسان يسافر دائمًا نحو السماء مشدودا ومتجها نحو الأرض. وكذلك كل الصور والأشياء. إن الأشياء لا تكاد تتحدد حتى تفقد حدودها بحدود جديدة في سفر عبر الزمان الذي يسافر فيه.

إن هذه الرؤية للعالم تدعم تماما غط الارتجال وتعطيه جذورا وفروعا لا تقف عن النمو والازدهار محافظًا على ثبات التركيبة العقلية ومحاولا في ظلها تثبيت الواقع في مجتمع لا يؤمن بالثبات وبالتحدد. ولهذا تصبح كل القيم والمبادئ والتصورات ضبابية غير واضحة ولكنها ثابتة المنبع تسافر في الزمان حاملة معها الماضي ليحكم المستقبل، وسفر الزمان هو ما يعبر عنه ابن عربي في فتوحاته عن نقطة الآن التي هي الحاضر تحمل في إهابها الماضي ويتحرك دائمًا نحو المستقبل فلا وجود إلا للآن. وهذا معناه ببساطة استمرارية الماضي في حركة نحو المستقبل.

ولهذا يصير الماضى أصلا لكل شىء وحاكما لحركة الحياة التى تحولت إلى رموز لغوية، وذلك عندما استخدم الفعل الماضى أساسا للاشتقاق اللغوى وجذرا لوجود غيره من الكلمات. ويتم هذا بديلا عن المصدر الذي يعد أصل الاشتقاق في كل اللغات.

إن دلالة استخدام الفعل الماضى بجانب أنه يمثل سيطرة الماضى على اللغة وما تعكسه من واقع وما تعبر عنه من رؤية لهذا الواقع. فإنه يمثل فكرة انفراط الصور وتبدد الحدود لأن استخدام فعل كجذر لكل شيء يدل على الحركة المتلاشية وعدم الاستقرار لأن الفعل في النهاية

حدث في زمن. وأكثر من ذلك فإن الفعل الماضي المستخدم هو تصريف الفعل مع الشخص الثالث المفرد الغائب «هو». و «هو» في رأى ابن عربي جماع الأسماء الحسني ويشير إلى عالم الغيب الذي منه خرجنا وإليه نعود. ويستخدم الفعل الماضي في العربية ولا سيما عربية القرآن بمفهوم الاستمرارية منذ الأزل وإلى الأبد<sup>(٥٣)</sup> وأيضًا في المعاجم من معاني «الماضي» النافذ المستمر في الأداء، وهذه سلطات الماضي علينا فإن من لا شيخ له فشيخه الشيطان فلا معرفة إلا عبر الشيخ «الممثل للسلف الصالح» جسر الماضي إلينا. فكل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لأن كل جديد من إيحاء الشيطان. وهكذا يتم الخلط بين الإبداع والبدعة مع أن البدعة هي إحداث شيء في الأسس الكبري للدين، وهي بهذا تفارق مفهوم الإبداع تماما. والسبب في ذلك سيطرة عقلية الارتجال قبل الإسلامية على الدين فألبسته ثوب السلف الصالح (الماضي) كما ارتدت هي نفسها ثوب الدين (القداسة). فبعد رحيل الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى بسنوات بدأ تيار فرض الوراثة على نظرية المعرفة في الإسلام فقد صارت أقوال وأفعال الصحابة جزءًا من السنة ثم لحق بهم على استحياء التابعون وتابعوهم وتابعو تابعيهم إلى ما لانهاية ثم انسلخت هذه النظرية على كل شيء ولا سيما نظام الحكم الذي ثبت فكرة الوراثة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة جعل الخلافة في قريش، وهذا لا معنى له على الإطلاق إلا وراثة النبي الذي قرر أنه ومعشر الأنبياء لا يورثون، وقد رفض الحكم بعد النبى إعطاء فاطمة ميراثها في تفسير خاطئ لمفهوم ألا يورث الأنبياء ليتفرد الآخرون بميراث النبوة والحكم معا. وكماتم نزع الحق من فاطمة تم نزعه من الأنصار وسائر العرب واحتكاره في قريش الذين صاروا أمراء ومنوا الأنصار بوزارة لم ينالوها قط.

أما المرحلة الثانية فكانت داخل قريش بين اتجاه ضعيف الشروة والمقدرة وبين فريق شاسع الجاه والمقدرة. الفريق الضعيف هم بنو هاشم ممثلون في نسل الرسول ونسبه (على وبنيه). وهذا مصدر قوتهم الوحيد وهو مصدر غير مقنع كان عليه أن ينهزم ويشكل من «شيعته» حزب معارضة يحلم بالحكم على المدى البعيد واستقر الأمر لسادة قريش في الجاهلية (بني أمية) وهؤلاء حولوا الحكم إلى ملكية قيصرية وراثية. وتنجح هذه المرحلة في فرض نظام إمبراطوري وراثي بجانب تثبيت حق قريش في الحكم فيلقون معارضة هامشية داخلية من بعض الجيوب الطامحة في الحكم مثل الزبيريين اللذين يتوسلون بالحرم وبقرابة عبدالله بن الزبير لأم المؤمنين عائشة كسلم نحو النبوة الموروثة في صورة الخيلافة مع ظهور عنصير ميتطرف ضياق من ديكتاتورية قريش يدعو إلى لون من الديمقراطية ويتمثل في الخوارج. كل ذلك بجانب المعارضة الهاشمية التي ستستعين بالعناصر غير العربية الأصل في مقابل استعانة بني أمية بالعناصر العربية التي استنفرها قميص عثمان الشهير وهيبة بني أمية الموروثة وحنكتهم المنقولة عبر الأجبال في لعبة القبادة والسباسة. أخيرا المرحلة الثالثة وفيها يتم انتقال الميراث النبوى نهائيًا إلى بنى هاشم طبقًا لأحكام الوراثة فى الإسلام وقد مثلهم بنو العباس فى وصاية اقتنصوها على بنى على بن أبى طالب. وبعدها سيتداولون الأمر فيما بينهم بظهور الخلافة الفاطمية ونجاح بعض العناصر الشيعية فى السبطرة على جوانب من الإمبراطورية العباسية. وكون هؤلاء جميعا قد استعانوا بالعناصر الأجنبية أدى إلى ظهور العنصر التركى والمملوكى والسلجوقى على رأس دول إقليمية داخل الدولة العباسية ستنتهى بسيادة تركية كاملة فى القرن السادس عشر وتنتزع هذه السيادة بردة النبى من بنى العباس وتنقلها للآستانة بعد أن استقرت الوراثة لصاحب السيف فى ظل خلافة عباسية صورية سقطت وحدها كما تسقط أوراق أشجار الخريف، ورغم سقوطها فقد استفيد من قداسة النبوة التى ادعى وراثتها دما بنو العباس فى إهاب كل مغامر يدعى الخلافة أو ينقض على الحكم وكثر أمراء المؤمنين.

وما حدث فى الحكم أصاب كل جوانب الحياة وسيطرة غط الارتجال على الوجود العربى شل الإبداع وأنشأ مبدأ التبعية للماضى وللغرب معا مذهبا فى الحياة سهل اليوم علينا أن نشركه فى الإتباع مع ماضينا فنحن بين غارق فى ركام الماضى أو غارق فى أضواء الغرب أو محاولا التوفيق بينهما دون جدوى ودون وعى بأن العلة الأولى وراء ذلك هى تركيبة عقلية ثابتة شكلها ارتجال امتشق سيف التدين وتدين امتشق سيف الارتجال وبرجلة تحرمنا من الرؤية وغلاً عيون وعينا

بظلام الماضى وعسف الأجنبى الدخيل ووقعنا فى فخ التخلف فعجزنا حتى عن ممارسة ديننا (سواء أكان الإسلام أو المسيحية التى تربت فى كنف الارتجال) ممارسة صحيحة معتدلة ولا زلنا نعيش كل مشاكل تاريخنا القديم دون حسم لها فى حاضر لا يحتمل تبعتها البائسة.

إن هذه الرؤية الارتجالية للعالم ستحدد رؤية أدبائنا للعالم وستدفعهم للتمسك بتقنية وأشكال للأدب منقولة من ماضينا أو من ماضى الغرب في هذا العصر الحديث. وكما أننا نمتزج بالزمان والمكان سيمتزج الأديب بعمله وتغلب السيرة الذاتية على الرواية. والثقافة الشخصية على المسرح والبني المستوردة على الشعر، إن تاريخ أدبنا هو تاريخ أنماط. وفي ضوء هذا ينبغي أن ندرسه في محاولة بالوعي بالذات.

## (ب) الخلفية الفلسفية لنمط الارتجال

كما رأينا الارتجال هو سلوك محافظ يكرر النمط ويقاوم التمرد عليه والتكرار يعتمد على الشفهية والنقل والبرجلة وكل هذا يؤدى بالضرورة إلى تثبيت قيمة الوراثة وهذه مع الارتجال تضفى قداسة على النمط وتلفه بشعارات دينية محولة كل ما هو سماوى إلى أرضى خلال رفع كل ما هو أرضى إلى السماء فتنداح الصور وتتداخل الرؤى ويسيطر الأرضى على التدين فيحتل ذلك الأرضى ما لا يستحق من قداسة ويسيطر التدين على ما هو أرضى فيغرق فاعليته وتتدهور قداسته.

والقداسة للأرضى تؤدى إلى الديمومة أو إطلاق الزمان فالقداسة غير خاضعة لمجرى الزمان لثباتها في الزمان مهما تغير المكان.

وهكذا إذا اكتسب ما هو أرضى قداسة فإن تلك القداسة تنتج الديمومة الزمانية للنمط ويصبح كل ما هو جزئى مؤقت ومرتبط بمناسبات واقعية كليا ودائمًا ومطلقا وبذا يصير النمط مقدسا فى ديمومة.

والديمومة تلغى حركة الزمان التاريخي، أى تلغى التاريخ. وبالتالى تلغى افتراض انقسامه إلى ماض وحاضر ومستقبل، وتتحول حركة الزمان إلى حركة في المكان مثل حركة بين الصوت (الماضي)

والصدى (تكرار الماضي) بين جدارين رنانين أو مثل صور شخص في غرفة من المرايا. أي أن النمط يتوالد ويكرر نفسه أبدا.

فالديمومة تؤدى إلى التكرار، وهذا يوقف إمكانية الابتكار ويخرج أصحابه من مجرى التاريخ إخراجا أساسيا بمعنى أن يصير وجودهم هامشيًا نافعا لغيرهم وليس في صالحهم من شيء إذ يصيرون أداة مستهلكة في خدمة من ينتج التاريخ ومن يصنع الاستراتيجية.

فالتكرار استهلاك للذات ولإنتاج الغير نظير ما يستهلك من الذات وأكبر مثل لذلك بيع المواد الخام (استهلاك للذات) نظير معدات وتكنولوجيا غالبا متخلفة أو بلا فائدة إنتاجية مثل السلاح (استهلاك لإنتاج الغير). ويؤدى هذا إلى التآكل مثل القطعة المتحركة من الآلة تتآكل باستمرار نتيجة تكرار نفس الحركة.

والتكرار الناجم عن الديمومة يدفع إلى الارتجال (تكرار النمط). وهكذا يسير وجودنا في دائرة مفرغة قاتلة:

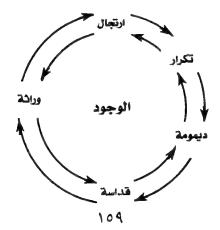

وهذه الدائرة تدور في اتجاهين متضادين في نفس الوقت رابطة هذه العناصر الخمسة بمركز الدائرة بأنصاف أقطار تصب في وجودنا بهذا المركز ونصب نحن في تلك العناصر التي تربطها شبكة معقدة من العلاقات المفرزة لسلبيات ذلك الوجود اللانهائية.

فالارتجال بين الشفهية والنقل والبرجلة يحل الكلام محل الفعل والنص محل العقل والعفوية العشوائية محل التخطيط. أما الوارثة فإنها تجعل كل جيل نسخة باهتة من الجيل السابق له فالتلميذ صورة من أستاذه لا تكتمل قط فتتعرض الأمة للتآكل والتعرية والترسيب وكأنها قطعة من الطبيعة لا تدخل للإرادة فيها. فضلا عن أن شخصية الفرد (التلميذ) يتم سحقها ويصير مقموعًا قامعًا في آن ويصبح ولاؤه للشيخ بدلا من الولاء للعقل والإرادة والمثل العليا.

وقد لاحظ ذلك المفكر المبدع زكى نجيب محمود فى حديثه المطول عربى بين ثقافتين المنشور فى جريدة الأهرام (مأزق حرج - حلقة ١٥) فى مجال المقارنة بين كلمة ايديال عند الغرب وكلمة المثل الأعلى عندنا. يقول «ولكن ما أهمية التفرقة بين قوم يجعلون المثل الأعلى فى مجال معين، فردا من الأفراد يتميز بالدرجة فى سلم التفاوت، وبين قوم آخرين يجعلونه فكرة عقلية مجردة يقاس إليها الأفراد بعدًا وقربًا؟ وجوابنا: أن الفرق آخر الأمر كبير حين يصبح الموقف موقف علاقات اجتماعية بين الناس وهم يتفاعلون بعضهم مع بعض، ففى الحالة الأولى (العرب) التى يكون المثل الأعلى فيها واقعًا ماديًا لا يتهم

أحد بشطط أو إسراف أو عنت، إذا طلب كل الناس فرداً فرداً أن يحيوا حياتهم على صورة مثلى، لأن ما قد تحقق فى فرد واحد منهم لا يصبح مستحيلا عليه أن يحقق فى سائر الأفراد. وهذا المطلب هو بالفعل مدار الحكم الخلقى على الناس من وجهة النظر العربية. لكن حقيقة الإنسان أضعف من أن تمكن جميع أفراد المجتمع من أن يبلغوا ذروة استطاع بلوغها فرد واحد متميز، ومن هنا ينشأ للمواطن العربى فى حياته العملية ذلك المأزق الحرج – الذى أشرنا إليه فى عنوان هذا الحديث – لأنه سيجد نفسه دائماً أمام احتمالين: فإما هو قادر على تجسيد الذروة الخلقية فى سلوكه كما استطاع بلوغها مواطن مثالى معين. وإما يجد طبيعته أضعف من أن تسعفه فى ذلك المسعى. وهنا يغلب عليه التستر على ضعفه ذلك حتى لا يكون موضع ازدراء من مواطنيه، فيلجأ إلى ازدواجية مأمونة العواقب فى حياة دنياه.

وذلك، أن يتظاهر أمام الناس بما هو أفضل، بما لا يقع تحت طائلة المؤاخذة الخلقية ويرجئ إشباع جوانب ضعفه إلى حين يحتمى وراء الجدران فلا تقع عليه الأبصار، وفي مثل هذه الظروف التي تهيئ الفرصة لانتشار الازدواجية الخلقية يكون من المرجح أن يسود النفس عدم التسامح مع من لا يبرع في ممارسة تلك الازدواجية على نحو محكم، بحيث يجعل نفسه على مرأى من الناس ومسمع، وقتما ينهزم أمام ضعفه فيبدو الناس على غير صورة الكمال الخلقي المنشود.

وأما في الحالة الثانية، التي هي حالة أهل الغرب حين يقيسون سلوك الناس إلى فكرة عقلية تصور ما ينبغى أن يكون عليه الأمر من الناحية النظرية، فالمفهوم ضمنا في هذه الحالة: أن النزول بتلك الصورة العقلية المجردة إلى الأرض لتتجسد فعلا في سلوك الأفراد هو أمر محال على البشر، ومع ذلك فهو أمر مرغوب فيه أن تقام أمام الناس صورة مثلى لما ينبغى أن يكون. ليحاول الإنسان ما استطاع أن يقترب من الهدف. وبقدر اقترابه يكون مقدار فضيلته، وهو موقف تنتج عنه نتيجتان اجتماعيتان: الأولى هي أن نسبة الحكم الخلقي أكثر حفزا للأفراد على محاولة الصعود نحو الأكمل، دون أن يصيبه إحباط عند الفشل. والثانية هي أن أفراد المجتمع يصبحون أكشر سامحًا بعضهم مع بعض في الأحكام الخلقية. لأن الأمر عندهم ليس هو الصواب كل الصواب وإما الخطأ بل هو أن فعلا معينا أصوب من فعل آخر، وأن خطأ معينا أوغل في (الخطأ) من خطأ آخر.

ولو أن أمثال تلك «النماذج» السلوكية الحادة في معالمها وفواصلها قد نزل بها الوحى الديني بكل هذا التحديد الجازم. أو ورد عنها حديث شريف، لوجب حقًا أن تكون ملزمة. أما إذا وجد بينها ما ليس ملزما للفرد المؤمن، كان من حقنا أن نسأل عن جدواها إذا كانت مجدية، أو عن ضررها إن كانت ضارة، ووجوه الضرر واضحة، وأهمها حرمان الفرد الإنساني من حرية صياغته لسلوكه. كي يكون بحق مسؤولا أمام الله يوم الحساب، إذ لا فضل لإنسان يسلك على

نموذج أقيم له وحتى لو كان السلوك بمقتضاه سلوكا فاضلا، فالفضل الأول هنا لمن أقام النموذج وأوصى بالتحرك على منواله.

وليست هذه الحرية الضائعة هي كل ما يؤخذ على تقييد الحياة الفردية بنماذج موضوعة لم يرد في أصول العقيدة ما يوجبها فقد نضيف إلى الحرية المفقودة وما تؤدى إليه من تحطيم للشخصية، أن تلك النماذج الموضوعة لا تلبث أن تتجدد وتتحجر في صور يتناقلها جيل عن جيل، فتصبح معوقات للتغيير إذا ما استحدثت ظروف معاشية تقتضي ذلك التغيير، فضلا عما يمكن أن يحدث - بل وقد حدث بالفعل في حياتنا وحياة غيرنا - أن تصبح تلك النماذج الموضوعة مقررات دراسية لبعض الدارسين، فتكتسى عندئذ غلالة «العلم» فتنال توقيرا ليس من حقها أن تناله، فنحن نعلم كم تضعف الحاسة النقدية عند الكثرة الغالبة من الناس، بل ومن الدارسين أنفسهم وحتى ليكفى أن ترد جملة معينة في كتاب يدرسه الدارسون في معاهد العلم، ليلقى في روع المتلقى أن الذي بين يديه «علم» لا شبهة فيه، وتغيب التفرقة بين ما هو علم صحيح، وبين ما هو تاريخ يروى لنا أقوالا وردت في كتاب أخرجه ذات يوم مجتهد له علينا فضل اجتهاده دون أن يكون علينا وجوب الحكم بصوابه.

وهنا أريد الوقوف، مع القارئ لحظة يسيرة. أذكره فيها بالخطوات التى خطوناها فيما قدمناه، حتى لا تفلت منه معالم الطريق، فقد كان السؤال الذى طرحناه باحثين له عن جواب، هو عن أسس الاختلاف

الذي نشعر بوجوده بين وجهة النظر العربية من جهة ووجهة النظر في ثقافة الغرب من جهة أخرى، وذلك في مجال «الأخلاق»، فأين تكمن مواضع ذلك الاختلاف؟ وذكرت للقارئ أن أحدنا - نحن الأصدقاء الثلاثة الذين أداروا فيما بينهم هذا السؤال - أقول إن أحدنا - وقد عرف بسرعة الرجوع إلى «اللغة» للاهتداء بمعاني مفرداتها في الموضوع الذي يحدث له أن يكون مجالا للبحث، وكثيرا جدًا ما وجد أن تعقب تلك المفردات اللغوية إلى جذور معانيها يكشف عما يمكن أن يفسر المشكلة المطروحة، فاقترح على زميليه أن ينصب التحليل والمقارنة على ما يطلق عليه العربي اسم «المثال» (بمعني المثل الأعلى) في مقابل ما يطلق عليه ربيب ثقافة الغرب اسم، «ايديال» فمجرد المقارنة بين أصول هاتين الكلمتين سيلقى من الضوء ما يهدي. «فالمثال» عند العربي يشير إلى شيء واقع يتصف بدرجة من الكمال أعلى مما نجده في الأمثلة الفردية التي تقع مع ذلك المثال في نوع واحد، والمادة اللغوية في «مثل» وكل ما يشتق منها، تشير إلى ما هو مجسد من الأشياء التي تقع بالفعل في دنيا الأحداث، وأما كلمة «ايديال» فمأخوذة من أصل معناه «فكرة». إذن فبينما يجعل العربي مرجعه في الحكم الخلقي على «غوذج» من نماذج الواقع الفعلي. يجعل ابن الغرب مرجعه فكرة مجردة قوامها جملة مبادئ نظرية،

. تقيدا من زميله، على ألا ننسى أن العربي كزميله يؤمن بالصورة

واستدللنا من هذا الفارق بينهما في مرجع الحكم، أن العربي أكثر

العقلية المؤلفة من بادئ الكمال المطلق، لكنه يضيف إليها تلك النماذج من صور الحياة البشرية كما تقع، وأبدينا للقارئ ما نشعر به إزاء تلك النماذج الموضوعة، إذا لم تكن ملزمة بحكم ورودها في أصول العقيدة الدينية أي عندما تكون صياغة بشرية، فعندئذ رأينا أنها قد تضيف قيودا على حرية الفرد في صياغة سلوكه بنفسه ليكون مسؤولا. وإنها قد يتقادم عليها العهد فتكتسب في نفوس الناس قوة ملزمة دون أن يكون ذلك من حقها.

وخلاصة الفرق بيننا وبين أهل الغرب – فيما يبدو لنا – من حيث الرؤية الأخلاقية، هو أنه برغم اتفاقنا على إقامة تصور لمجموعة منسقة موحدة للقيم العليا المطلقة، أى التي تصل فيها كل قيمة من تلك القيم إلى ما لا نهاية له من الكمال، فصدق مطلق، وإرادة مطلقة، ورحمة مطلقة، وقدرة مطلقة، وعلم مطلق. . . إلخ، كلها يجتمع معًا في صورة موحدة، لتصبح أمامنا غاية الغايات، نسعى إلى الارتفاع إليها بما نفكر وما نريد وما نسلك ودون أن نطمع في بلوغها، وإلا طمعنا في أن نبلغ مرتبه إلهية، وسبحان الله الذي لا إله إلا هو، أقول إننا في نظرتنا العربية، وأهل الغرب في نظرتهم، على اتفاق في الإيمان بوجود الصورة العليا غاية يقاس إليها الفعل الإنساني اقترابا منها أو ابتعادا عنها فتكون الحالة الأولى توجها نحو الفضيلة يحمد عليه الإنسان، وتكون الحالة الثانية مجافاة للفضيلة يهبط بها الإنسان نحو الرذيلة وقد أسلفنا لك القول بأن مثل هذا الموقف من شأنه أن

يؤدى إلى شيء من المرونة في الأحكام الخلقية على النفس، لأن قياس عمل محدد معين إلى فكرة مجردة مطلقة لا يبين لنا الحدود واضحة وحاسمة وفاصلة.

ولا كذلك نظرة العربى، لأنه يضيف إلى إيمانه بتلك الصورة اللانهائية المطلقة، صورة بما يمكن أن يحياه الإنسان في حياته العملية، فتكون هي المعيار الذي يحاسب الفرد على اساسه فيما يفعل أو ما يمتنع عن فعله، ومن شاء أن يعرف - بالنسبة إلى المسلم - كيف يكون للإنسان في كل مواقف الحياة العلمية «نموذج» يجب أن يسلك على غراره، فليقرأ كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. إذن فهذه المجموعة الكبرى من نماذج السلوك الصحيح هي التي تقام معيارا للحكم على الأفعال أهي مقبولة أم مرفوضة مرذولة، ولا أظن أن تحليلنا لحياة أهل الغرب يمكن أن يؤدي بنا إلى نماذج حاسمة الحدود تفرض على الفرد من الناس ليحتذيها في سلوكه وإلا حكم عليه بالفساد والضلال. ولسنا هنا في مقام التقويم والمفاضلة. ، لنقول أي الرؤيتين في عالم الأخلاق أصوب من الأخرى، بل نحاول مجرد الوصف الموضوعي لما هنالك عما تختلف به نظرة هنا عن نظرة هناك.

ثم نمضى - بعد هذه المراجعة - فنستأنف السير في حديثنا، فنقول: إن المخاطر التي تنجم للعربي في حياته، عما قد تقرر له بأنه، مثل عليا، دون أن يكون لتلك المثل العليا حق الإلزام، لكنها كانت في أصل نشأتها من صنع أفراد من رجال الفكر يتعرضون للخطأ كما

يتعرضون للصواب: إنما هي مخاطر بعيدة الأثر، حتى لقد تنتهى بنا إلى شلل في جرأة التفكير وخفة الحركة، فيمضى موكب الحضارة قدما ونحن وقوف مسمرة أقدامنا إلى الأرض، مغلولة عقولنا إلى «مثل عليا» لا هي «مثل» ولا هي «عليا».

ألا إنه لمأزق حرج محير مربك خطير، ذلك الذي ينشأ الفتي العربي في حبائله، فلا يدري كيف يجد سبيله من تلك الحبائل ليخرج إلى ما قد خلق ليمرح فيه، من أرض فسيحة تحت قدميه، وسماء مفتوحة فوق رأسه. ويقول لنا «الفتي العربي» نشير إلى أبناء هذا الوطن الصحراوي الفسيح، الممتد من الخليج إلى المحيط، عبر عصور التاريخ ومنذ فجر التاريخ، ولقد اختار التاريخ أرض مصر ليطلع فيها بفجره، وكان ذلك الفجر مقرونا في حياة الإنسانية بفجر آخر هو «فجر الضمير» ولا عجب أن جعل عالم المصريات الفذ، والمؤرخ العظيم، «بريستدا عبارة «فجر الضميرا عنوانا على كتاب له في تاريخ البدايات الأولى للتاريخ المصري، وما يصدق على المصري هنا يصدق كذلك على سائر أجزاء الوطن العربي بعد ذلك، وأعنى ما قد أراده رب العالمين لابن هذا الإقليم المبارك، من أن يكون أول بشر يضع محكمته الأخلاقية في قلبه، فأينما كان وحيثما سار، كان ميزان الحكم الخلقي منصوبا بين جوانحه يميز به الخير من الشر، والهدى من الضلال، وإنه لضمير جعل مبدأه في السلوك أن يتفاعل الفرد مع سائر الأفراد على نحو يجاوز بالبصر حدود هذه الحياة الدنيا، أملا في

أن يجيء ذلك السلوك مرضيا لمالك يوم الدين إذا قامت الساعة وجاءت ساعة الحساب.

إن «الفتى العربى» قد أريد له – إذا ما ترك على سجية إقليمه أرضاً منبسطة إلى آفاق بعد آفاق – وسماء طلقة حتى آخر أجواز الفضاء، أقول: إن ذلك الفتى العربى لو ترك لسجيته وسجية وطنه لما عرف فى حياته العملية إلا ضابطا واحدا. هو ما انضبط به بوحى من رب العالمين، وإنك لتسمع الفلاح المصرى والعامل المصرى، وهما فى أبسط صورة لهما يرددان عبارة «إنى أعامل ربى» كلما جرى بينه وبين مواطن تعامل فى بيع أو شراء أو صناعة أو كيفما كان.

لكن هذه الصورة الفطرية البسيطة لم تترك على بساطة فطرتها، بل أضيفت إليها القيود قيدا فوق قيد: فهنالك حاكم وحكومة ظهرا في الساحة يتطلبان من الشعوب سيادة لهما على الناس، قبل أن يتعهدا لتلك الشعوب بخدمتها في أمانة رشرف، إذن فقد بات حتما على المواطن البسيط كلما أراد أن يميز خطأ الفعل من صوابه أن يحسب حساب الحاكم والحكومة. إلى جانب ميزان الضمير، ولم يكن ذلك هو القيد الوحيد الذي غلت به الأرجل والأذرع كما غل اللسان، بل فرض على الفرد قيد آخر لعله أبشع وأقسى وهو «الرأى العام» الذي ترسبت في خلايا جسمه الكبير، وعلى مدى الأعوام والقسرون - رواسب عما بث في تلك الخيلايا من مناعم عن الحق والباطل. والصحيح والفاسد، حتى أصبح لذلك «الرأى العام» في

كل شعب على حدة وفى مجموعة الأمة مزاج خاص فيما يغضبه وما يرضيه، والويل لمن أقام ميزانًا ضميره ليكون فيصلا بين ما يقبل وما يرفض من فكر أو معتقد أو سلوك دون أن يبدأ بأحكام الرأى العام فى كفة الميزان التى يراد لها الرجحان.

لم يعد الأمر - إذا - في حياتنا العملية مرهونا بضمير حريوجه صاحبه نحو ما يقال أو ما يعمل، إرضاء لرب العالمين خلال إرضاء ذلك الضمير، بل هنالك حاكم وحكومة، وهنالك رأى عام ضاغط، فضلا عما هنالك من طبيعة الإنسان الحيوانية من غرائز، وانفعالات وعواطف، ورغبات وشهوات، كلها يلح على حاملها يريد إشباعا وإرضاء، فماذا تتوقع من الإنسان الذي ألهمت نفسه فجورها كما ألهمت تقواها، إزاء الصراع العنيف الذي لا بدله أن يستعر في جوفه بين تلك العوامل الكثيرة المتعارضة، ماذا تتوقع منه إلا أن ينجو من الناس فرد بقوته وصلابته. وأن يسقط حوله تسعة وتسعون فردا خارت فيهم القوة ولانت الصلابة؟ وكيف يجيء ذلك السقوط؟ إنه قلما يجيء في شجاعة الصراحة والعلانية وإنما الأغلب الأعم أن يجيء في جبن الخائف المتستر بضعفه وراء الجدران، فإذا كان له رأى يخالف ما يريده الحاكم والحكومة وما ينصره الرأى العام قاله لخلصائه همسا خلف أبواب مغلقة. وإذا كانت به رغبة تدفعه إليها غريزة أو عاطفة، سافر ليشبعها خارج الحدود، أو بحث عن حجب يتخفي في ظلماتها والويل لمن لا يتقن هذه اللعبة الاجتماعية ويجيدها.

ولو اقتصرت تلك اللعبة الاجتماعية على حياة الناس الخاصة لهان خطبها، ولكنها تتعدى هذا المجال الخاص إلى المجال الثقافي العام فإذا كنت كاتبا، وجب أن تكتب مما في ذات نفسك شيئًا وتخفى شيئًا. وإذا ترجمت لحياة بطل من أبطالنا. وجب أن تصوره ملكا من الملائكة المطهرين لا يعرف الضعف أو الخطأ إليه سبيلا. فكل ما فيه قوة من قوة وصواب فوق صواب، بل إنك إذا ترجمت لحياة نفسك، أبى عليك الرأى العام إلا أن تعلن الحسنات وتخفى السيئات. حتى لو كانت لك الشجاعة النادرة التي تميل بك نحو تقديم صورتك على حقيقتها قوة وضعفًا.

فى مثل هذا المأزق ينشأ الفتى العربى، فلا يجد أمامه خيارًا – فى علاقاته مع الآخرين – إلا أن يفرض فيهم السوء إلى أن يثبت له عكس ذلك، فلا يأتمن أحد منا أحدا، ولا يصدق أحد منا أحدا، إلا بعد خبرة يطمئن بها على نفسه، فنكثر فينا الضمانات، وتتعقد العلاقات، وتزداد الخصومات، مع أننا إذا ما تركنا على سجايانا الفطرية، لبدأنا بالحب قبل الكراهية، وبالأمن قبل الخوف، وبالتعاون قبل التنافر، لكننا أضفنا إلى النقاء غبارا. وإلى الصفاء عكرا، فوقعت حياتنا في مأزق حرج مخيف.

وملاحظة زكى نجيب محمود تضرب فى أعماق موضوعنا، ويصبح تطبيقا بديعا لما أوردناه من مقارنة بين العقل العربى (الجنوب صحراوى)، والعقل الغربي (الشمال غرب أوربي) فالمثل الأعلى (النموذج المطلق) الذي يتخذ دائمًا صورة أفراد متفوقين تفوقا يصلهم بالكمال كما تصورهم عقلية الارتجال الجنوب صحراوية ليس إلا الشيخ أو المعلم أو الأستاذ أو الأكبر سنا أو السلف الصالح ( وكل السلف صالح وصلاحه مطلق وغير قابل للنقد) واتخاذ المثل الأعلى بهذه الصورة هو تكريس لعناصر الوراثة والنقل ثم هو تحويل للنموذج إلى صورة عقلية تنحفر في الذاكرة لتقود كل أغاط السلوك الظاهرة في اتجاه كمالها المزعوم في الوقت الذي تتم في السر أغاط أخرى للسلوك الخفي في اتجاه مضاد للاتجاه السابق، وبين العلن والسر تتمزق الشخصية وتفقد هويتها وتهدر حياتها في تكلف سلوك ظاهر مفروض وتحمل أعباء إجراءات حلزونية ويائسة لإطلاق قنابل من الدخان وخلق جو من التمويه للانطلاق دون رابط في إسراف مبالغ فيه في سلوك يناقض السلوك الظاهر.

هذه الصورة العقلية المحفورة في الذاكرة تحل محل الكلمة والفكرة والذات نفسها في تفردها (كما يراها العقل الشمال غرب أوربي) وتصير - هكذا - جماع المصدر المعرفي عند حاملها الذي يستلهمها في سلوكه استلهاما يجهد الذاكرة الفردية التي أخذت صورتها من الذاكرة الجماعية الممجدة لتلك الصورة عن طريق التلقين والحفظ تلقيا من الشفاه أو من كتاب ينبغي حفظه ليصير متاحا لنشره بعد ذلك شفاهة. الأمر الذي يجعل من الأمية أمرا مقبولا ويكفي أن

يعرف القراءة أحد المشايخ كى يحفظ ما جاء بالكتب ثم يذيعه شفاهة فيصير ناقلا للمعرفة. وهكذا فالناقل والمنقول إليه يشتركان فى تلقى المعرفة دون إنتاجها حتى صار تأليف الكتب ولا سيما فى أعلى بيئاتنا المعرفية فى الجامعات ليس إلا تجميعا ونقلا عن عشرات المصادر و المراجع، أى أن التأليف نقل عن النماذج لإذاعتها وتكريسها وليس عملا خلاقا يعبر عن فكر مؤلفه أو اكتشافاته وإبداعاته وإضافاته.

والفرد النموذج جعل جمهرة الشعراء تذوب في نماذج مختارة (أبو نواس – أبو تمام – البحترى – المتنبى . . إلخ) وهذه النماذج المختارة تدور في فلك نماذج جاهلية . وهذا ما دفع الأدباء العرب في أوائل هذا القرن أن يختاروا أحمد شوقي أميرا للشعراء . أي النموذج الأعلى الذي يحاكيه الجميع ويدورون في فلكه . إن هذا يفتح أمامنا سبيلا لتأريخ الأدب في ظل النماذج العليا . كما أنه يفسر لنا غيبة المدارس الأدبية المتميزة بعمق وتشابه الجميع .

إن الفرق بين البحتري وأبي تمام فرق في النوع وليس في الدرجة.

وكل ما سبق يؤدى إلى ديمومة البنى والأساليب، وإلى محدودية التغييرات وضآلة مجالات التمرد عبر العصور. إن أدبنا حتى منتصف هذا القرن الراحل يبدو وكأنه قطعة واحدة مكررة آلاف المرات. ألا يدفعنا ذلك إلى تأمل ما بدأنا به هذا الكتاب عن بنية العقل العربى،

وأصوله الصحراوية الجنوبية، وما أصابه عبر زمانه العريق من تحولات دفعت بنا اليوم إلى موقف بالغ الحزن والتخاذل. إن الوعى بذلك هو بداية الطريق لتغيير المشهد الغارب بغد أفضل يحمل البهجة والأمان والإشراق.

## البنية العقلية لنمط الارتجال العربي بين التاريخين

للعربي تاريخان تاريخ منسي مكبوت وتاريخ معروف يعيش في ذاكرته الحية . جذوره القديمة انقطعت في الظاهر لتتفرع وتتكاثر متعفنة في عقله الباطن، وهذه الجذور في انقطاعها المزيف وامتدادها الحقيقي الخفى تمثل قوة قمعية معذبة تملأ حياة العربي بسياط يجلد بها نفسه ويمزق بضرباتها بشرته في صورة وشم أو حناء بظاهر يده وباطنها. إن عيش هذا التاريخ الغائب في باطن العقل يتحول إلى ديناصور بالغ الوحشية يناضل من أجل البقاء ويصيب بنية العقل بتعقيدات مبالغ في انتشارها وتسلطها على البنية الظاهرة. وتتكون هذه القوة القمعية من منظومة من المعتقدات والأفكار التي تفرض أنماطا روحية ومادية في السلوك الذي يحاول في نضاله من أجل البقاء أن يختفي داخل ثياب بني الثقافة المعاصرة. وكما يهبط هذا التاريخ في قاع العقل تهبط هذه الأنماط من السلوك في قاع تلك الثقافة. إن كثيرا من ممارساتنا الدينية سواء أكانت مسيحية أو إسلامية لا علاقة لها بالمسيحية أو الإسلام وإنما هي شعائر مكبوتة اختفت في باطن رداء الدين المعاصر. إن الاحتفال بأربعين يوما أو مد احتفال الزواج حتى اليوم الأربعين هو

عودة إلى شعائر ضاربة فى القدم داخل الحضارة المصرية القديمة وربما الحضارات التى نشأت فى أطراف العالم العربى. هذه الظواهر الخينية ما ينطبق عليها يفسر أيضًا ظواهر احتفالية خاصة بالسابوع. ونفس الشيء حول صليب الكنيسة القبطية فهو صورة معدلة من رسم كلمة الحياة الهيروغليفية ذلك الرسم الذى يطلق عليه العامة مفتاح الحياة، وعموما فإن التوسع اللانهائي لمفهوم الدين حتى يسيطر على كل شئون الدنيا، مما يجعل الموت وما يصاحبه من أحزان أهم عناصر الحياة. إن السيدة العربية تقف فى مطبخها تعمل وهى تبكى وتعدد مستعرضة شريط الذكريات مع موتاها.

إننا نكره الفرح ونخشاه ونتشاءم من انطلاقنا في الضحك فنتوقف فجأة في ذهول مذعور «خير! اللهم اجعله خير!».

إننا من أكثر الأم تطيرا وخوفا من المجهول الذي يعيش في عقولنا، السيدة تمشط شعرها ثم تجمع ما تساقط منه وتدفنه كما تدفن ميتا ونفس الشيء مع أظافرها. إنها تخشى أن يسطو أحد على ملابسها حتى لا ينال منها «أثرا» يكون أساسا لتدبير «عمل» ضدها. والرجال دون النساء يهنئون بعضهم بعضا داخل الجبانة. إن هذا المجهول المرعب يملأحياتنا كلها بالخوف من كل شيء فنحاول البحث عن الحماية في ظل الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق على مستوييه الأسرى والقبلي والعرقي إن أمكن.

كل فرد داخل المجتمع المفكك يحاول حماية نفسه من عدو محتمل

فيصير عدوانيا ضد الآخرين حاملا لأحقاد تجعل الثأر أسلوبا للتعامل بدلا من التسامح الذي دعا إليه كل من الإسلام والمسيحية. كلنا أدوات تعذيب تتبادل المواقع بين جلاد وضحية.

إن إيماننا بالعفاريت والجن وظهور الأشباح مع الخوف من الظلام يعد أحد المظاهر لذلك المجهول المكبوت بداخلنا ولطالما سبب عفاريت الموتى الذين توفوا في حوادث أو بالقتل كوارث لا تحصى في القرية التي نشأت فيها. إن ست لازال يعيش بداخلنا يقطع جثة أخيه أو يحبسها في تابوت كما أنه يعيش ملينًا بالرعب من عودة هذا الأخ «أوزوريس» للحياة.

محاولة فهم منظومة القيم والأفكار والمعتقدات المكبوتة داخل العقل العربى بسبب هذا التاريخ المنسى تحتاج لدراسة عميقة وموسعة لكل مظاهر حياتنا لنكتشف طبيعة علاقتنا بكل من الشمس والقمر فى مجدهما الإلهى بجانب شعب من الآلهة الصغيرة مثل النجوم والأحجار والأنهار والأشجار والحيوانات وغيرها من مظاهر الطبيعة سواء فى انفرادها أو تركبها فلا زال مكبوتا بداخلنا أعداد لا تحصى من غط أبى الهول الذى يتشكل جسمه من صورة كائن قد ركبت له رأس كائن آخر.

هذا التاريخ المنسى الكامن مشوها ومكبوتا في عقولنا يتحول إلى البعد الثالث الغائب في فننا العربي في مرحلته الإسلامية. وهو التصميم الفانتازي للعمارة الإسلامية بحدائقها وأمواهها وتجريدها

الذى يحاول أن يصور الجنة على الأرض كتعويض لتلك النار التى يخلقها لنا كبت تاريخ طويل وإجباره على البقاء داخل الدهاليز المظلمة والمغلقة في عقلنا. إن حلم الجنة فوق الأرض ليس إلا المعادل الموضوعي لذلك الماضي الطويل الذي يعذبنا في محاولة يائسة لإجبارنا على تذكره. ولهذا تأتى اللغة العربية وريثة لكل لغات ذلك الماضي ومتخذة من الفعل الماضي الثلاثي (مثل أضلاع كل وجه من وجوه الهرم) جذرا للاشتقاق وأصلا لكل الكلام وديمومة في زمن الحدث.

واللغة كما يقولون مخزن للثقافة وانعكاس للفكر ومنها يتم تشخيص الوجه المظلم الخفى للعقل، ذلك الوجه الذي عثل الطبقة الأعمق في البنية الجيولوجية الترسيبية العمودية للعقل العربي.

هذه البنية لا زالت فاعلة في حشد كبير من دقائق الحياة اليومية. وفعلها له جوانب إيجابية بجانب جوانبها السلبية. وأهم جوانبها الإيجابية تكوين شخصية عيزة للعربي تجعله غير قابل للانصهار والضياع أمام موجات الغزو المتتالية التي استهدف لها. إنها الجذور العميقة الضاربة في أرضه فتجعل كيانه يصبغ غيره من الغزاة بلونه ولا يفقد لونه من فرط ما حاولوا صياغته بلونهم. إن كثيرا من الشعوب فقدت وجودها المستقل والمتميز أمام موجات الغزو وانتهت باكتساب لغات جديدة وسلوك مختلف، والتحول إلى شخصية مائعة تتوسط بين وجودها القديم ووجود غازيها الحديث الذي أعطاها من ذاته ولغته بين وجودها القديم ووجود غازيها الحديث الذي أعطاها من ذاته ولغته

ودينه ما يجعلها تدور في فلكه إلى الأبد، دون أن تنتمي إليه انتماء كاملا أو تنتمي لنفسها انتماء ظاهرا. أما العربي فقد تمسك بلغته التي أورثها كل لغاته الماضية وبدينه الذي أنتجه باختيار الله لأنبيائه من عنصره، وإنزال وحيه على أرضه سواء كان هذا الدين إسلاما أو مسيحية. وأخيرا بمنظومة القيم التي تشكل رؤيته للعالم. إن محاولات الفرنسيين المبالغ فيها لاستلاب شخصية الجزائري ولغته ودينه باءت بفيشل لا يقل دويا عن حجم هذه المحاولات ومثلها محاولات العثمانيين من قبل تحت ستار الانتماء المشترك للإسلام. لقد نجح العثمانيون فترة من الزمان في تجميد اللغة العربية ونفيها من الواقع الرسمي لتنفجر هذه اللغة من جديد في حيوية مذهلة على يد أناس من أصول عثمانية غير عربية ولكنهم تم تعريبهم واستيعابهم وتحويلهم إلى عناصر عربية أصيلة وأذكر منهم البارودي وأحمد شوقي وليس معنى ذلك أن هذه النهضة لم تتم إلا على يدهذه العناصر التركية الأصل وإنما تمت على يد حشد من العقول العربية التي ضمت فيما ضمت هذه العناصر التي جاءت لاستيعاب ما هو عربي فانقلب الوضع وصارت عربية فخورة بعروبتها، كذلك لا يمكن أن نرجع هذا الانفجار اللغوى للعناصر الإسلامية العربية التي شاركت أيضًا في انفجار ديني أعاد للإسلام حيويته منذ رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وإنما نرجعه لكل العناصر العربية مهما كان دينها فكيف ننكر دور جبران خليل جبران ومطران وشبل شميل وسلامة موسى وجورجي زيدان. فالشخصية العربية تكوين عقلى كونى متميز يتجاوز الدين والعنصرية الجنسية إلى وجود إنسانى رفيع القيم شديد الإيمان بالله مهما تعددت السبل إليه. وهذه الشخصية التى برزت على ساحة الحضارة العالمية الوسيطة بفضل الإسلام لم تفقد قط اتصالها بمنجزات بروزها الحضارى القيم بفضل اتساع أفق الإسلام وقدرته على تقبل كل وجود مغاير له لا يرفع فى وجهه راية الاضطهاد العقيدى.

ولهذا فإن هذا التاريخ المنسى في حاجة للاعتراف به ووصله بتاريخنا الإسلامي وكشف وجوده في حاضرنا حتى يتم لنا الوعي ببنية عقلنا في أعمق طبقاتها الجيولوجية العمودية التكوين. ولعل مثالا واحدا يكشف لنا أساليب هذه العملية التي يجب أن نبدأ في أدائها فورا لوصل التاريخ المنسى والوعى بوجوده في حاضرنا، إجراء دراسة لنبات الحناء ودوره في حياتنا القديمة والوسيطة والمعاصرة منذ استخدامه في التحنيط وحتى ليلة الحنا في شعائر الزفاف المعاصرة. إن دور هذا النبات اليوم يبدو وكأنه في انقراض مع تشبث المرأة في مناطق متناثرة من عالمنا العربي بتخليد الحيوية والشباب في شعرها بصبغه بالحناء أو تخليد نعومة بشرة يديها وقدميها وإضافة جمال إليهما عن طريق نقش نقوش سحرية عليهما تظهر معالم خطوط مخفية وكأنه الغيب ينكشف في قراءة موقعة تضج بها اليد والقدم مثلما تضجان بالخلخال والأساور الفضية والذهبية التي تعودت على ارتدائها منذ آلاف السنين، وبالتالي فالمعاناة والأحزان والتعذيب التي

تسفر عنها هذه القوة المكبوتة وجه لعملة تخفى شيئًا من البهجة والجمال والخلود المنشود على وجهها الآخر.

هذا العقل بين التاريخ المكبوت والتاريخ المعترف به تزدوج شخصيته ويرتجل حياته غارقا في بارانويا المكبوتين كما يرتجل التعبير عن هذه الحياة في أدبه بنفس الأسلوب محاولا التسامي على كوابيس الكبت ونوازع العنف فيها لإخفاء عصاب البارانويا، إن تاريخ الأدب ينبغي أن يفرج فورا عن آدابنا القديمة. ويكشف عن آثارها في أدبنا العربي في ماضيه و حاضره. فهذه الآداب القديمة لم تكف عن التأثير عبر الانتقال الشفاهي وعبر تشكيل نمط الارتجال لعقلنا وسلوكنا.

## الهوامش والمراجع

- (١) سراج الملوك ص ٩٣ ٩٤.
  - (٢) سراج الملوك ص ٩٩.
- (٣) نيكولاس بولانتزاس، نظرية الدولة (ترجمة: ميشيل كيلو). دار التنوير للطباعة والنشر. ط ١ بيروت، ١٩٨٧، ثم ل. م هارتمان (وآخر) الدولة الإمبراطورية في العصور الوسطى (ترجمة: جوزيف نسيم يوسف)، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨١، لتحديد مفهوم الدولة العائم من نظرية أرسطو في الدولة وحتى هذا القرن. ونحن نركز على انفصال السلطة عن الدولة والعكس، فهناك دول عمزقة تتعدد فيها السلطة، وهناك دول مزيفة تتحد فيها السلطة (آخر مثل لها الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا). ومن ثم فنحن نرى دولة عربية واحدة عمزقة السلطة.
- (٤) راجع: ج.ج. كولتون عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة (ترجمة: جوزيف نسيم يوسف). دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١، لمعرفة حضارة العصور الوسطى، لكننا نضرب مثلا معاصرا بإطار الحضارة الغربية الذى كاد يستوعب حضارات أقدم ويحولها عن مسارها مثل الحضارة اليابانية.
- (٥) مفهوم الثورة والمحافظة والمقاومة عن تصورنا الخاص، ولهذا فإن قارئ هذا البحث عليه ألا يخلط هذه المفاهيم بغيرها مما شاع في هذا العصر واضطرب معناه.
- (٦) بدأ هذا التطور في جسم الدولة الإسلامية اعتبارا من العصر العباسي الثاني واستمر حتى اليوم ما عدا استثناءات بين الحين والحين وعلى مستويات فردية.

راجع: صفى الدين الحلى، العاطل الحالى والمرخص الغالى (تحقيق: حسين نصار)، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٨١، لاحظ اختراع الزجل والموشح فالمؤلف يقول عن الزجل: ومخترعوه أهل المغرب ثم تداوله الناس بعدهم (ص ١٥). . ويتحدث عن الموشح المكفسر. . ثم تداوله العامة ومن لا أنس له بالقواعد. . . وما لأحد منهم في وزنه وقافيته ما يستغفر منه بل على طريق العبث، وذلك خطأ (ص٨)، لنعرف كيف يفسد الأصل في النسخ، وكيف يفقد النمط المكرر وظيفة الأصل المبدع، كذلك راجع: ابن سناء الملك، دار الطراز (تحقيق: جودة الركابي) ١٩٤٩، لنرى تخلف النمط عن الأصل: "وبعد فإن الموشحات

- ما ترك الأول للآخر وسبق بها المتأخر المتقدم» (ص ٧). ونضرب مثلا للنمط ونزوله عن الأصل ما حدث للمقامات بعد مخترعها بديع الزمان الهمذاني.
- (٧) ضربنا هذا المثل لنكشف عن امتداد فكرة النمط لتشمل كل جوانب الحياة من ناحية ، ولشيوعها إلى حد الطغيان في المجتمعات الزراعية القديمة مثل مصر والشام والعراق في عالمنا العربي والهند مثلا في آسيا .
- (٨) إن النكتة المصرية (في شيء من المبالغة تجاوزت بها شكل الظاهرة عند شعوب أخرى) تقوم على تصور ثابت لنمط "الصعيدي/ الفلاح. البندراوي،
- (٩) راجع ديوان زهير بن أبى سلمى ثم المتنبى ثم أحمد شوقى. واستعرض أشعار الحكمة لترى تمطّا ثابتًا للقيم يفقدها معناها ويدخلها في جو من التعميم. ثم تكاد تتطابق مسميات هذه القيم عند الشعراء الثلاثة مع اختلاف العصور. ونظير الحكمة عند الشعراء الأمثال.
- (١٠) يراجع استعمال كلمة الملك، في ألف ليلة وليلة، وهي ترادف تصور الناس الآن لكلمة (حاكم/ عاهل/ رئيس/ أمير/ سلطان. . . إلخ). ومن الغريب أن تصور هؤلاء الحكام لأنفسهم لا يختلف عن ذلك فالحكام العرب يحلو لهم أن يسبق اسمهم لقب الوالد والأب والزعيم ورب الأسرة والشيخ. . . إلخ.
- (١١) لم يحظ أى بلد عربى بأى نظام ديمقراطى عبر التاريخ مثل الأنظمة التى حدثت بأثينا أو روما فيما قبل العصر الوسيط، وهذا معناه أن فهمنا للديمقراطية زائف وغير ناجع، وزراعة هذا النظام لن تنجح إلا بالوعى أولا بالحاكم النمط، ثم محاولة تغييره.
- (١٢) أذكر القارئ ما لاقاه الشعر الجديد من مقاومة حادة بقيت آثارها حتى اليوم في استمرار الشعر العمودى في البقاء، ثم، في تنكر معظم خصائص الشعر العمودى داخل الشعر الجديد المعاصر. كذلك أذكر القارئ بالهجوم القاسى الذي تعرض له طه حسين حين ألف كتاب «في الشعر الجاهلي» بل إن ثأر النمط في حضارتنا ضد الجديد لا ينمحي عبر العصور، فما زلنا نصادر كتبًا تراثية (كانت في عصرها ثورة، وصارت نمطا غير مقبول جملة) مثل كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وألف لبلة ولبلة.
- (١٣) إننا نعيش هذا العصر الذي أدخلنا في غط يضم زمرة كبيرة من دول العالم ولاعتناقنا هذا التصور صرنا نعتز بهذا الانتماء بشكل ما، فهو العذر لكل سلوك غير تقدمي نسلكه. إنه المبرر لكل الجرائم التي نرتكبها في حق أنفسنا ومستقبلنا.

الأدب كمدخل لدراسة التاريخ كانت المدخل الوحيد لفهم تاريخ أسبانيا راجع: 1- Américo Castro, la realidad Histórica de Espana, Qainta edicion, Editorial Porrua, Mexico. 1973.

(وهو طبعة مجددة من : Espana en Su Historia المنشور ١٩٤٨).

2- C-S Albomoz Espana Enigma Historico, 2 Tomos Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1955.

وآثار المعركة التي دارت بينهما في:

- Arangaren y otros, Estudios Sobre la obra de Américo Castro, Taurus Madrid, 1971.
- 2 C.S Albornoz, El Islam de Espana y El Occidente, Espasa Calpe, Madrid, 1974.

ثم في آخر طبعات عمل أميريكو كاسترو حيث غير بعض آرائه.

بل إن الأعمال الأدبية في حد ذاتها تمثل التاريخ المفقود فالشعر الجاهلي يؤرخ للعصر الجاهلي يؤرخ للعصر الجاهلي وهو الآن أفضل المصادر لذلك، ثم إن نجيب محفوظ يقدم لنا القاهرة المفقودة في كتب المؤرخين وبعض القصائد والمواويل الشعبية تحكى قصصاً أهملها التاريخ مثل موال أدهم الشرقاوي.

(١٥) أضرب مثلا بإخضاع الحداثة في العصر العباسي لعدد من الأنماط: المجون، الزندقة، الشعوبية، الزهد، المدح. . . إلخ. في العصر الحديث: الإحياء، الرومانسية/ الواقعية/ الحداثة.

ولعله من المدهش حقا أن الميدان النحوى يخلو من أى دراسة للواقع اللغوى فى تطوره منذ ١٢ قرنا وحتى الآن حيث اكتفى بفرض ما توصل إليه الخليل وسيبويه وتلاميذهما من الجيل الأول من كوكتيل عجيب لقواعد «سلطة» لهجات اللغة العربية «على مستويات استعمال محددة بدائرة الشعر والنصوص الدينية دون غيرها» على كل الأجيال المتكلمة باللغة العربية حتى الآن.

(١٦) لعل للقدماء بعض العذر، فقد كانوا في حالة استجابة لعصورهم، وكثير من أعمالهم إبداعية ونضرب مثلا بالجهود الفذة في دراسة إعجاز القرآن واللغة.

(١٧) لعل أفضل تصور للحضارة العربية هو التصور الذي ساقه ابن خلدون (مع شيء من التعديل). فهي حضارة في داخلها دورات يتم فيها الصراع بين الحضارة والبداوة

- فى دورات تبدأ بالبداوة وتنتهى إليها (راجع مقدمة ابن خلدون). وابن خلدون يشير أيضًا إلى دورات كبرى للحفارة. راجع (عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة). لنرى عناصر الاشتراك والاختلاف بين عصورنا الوسطى والعصور الوسطى الأوربية.
- (١٨) راجع: سليمان العطار، الحداثة العباسية في قرطبة، دار الثقافة، القاهرة ١٩٩١ (١٨) (الفصل الثالث).
- (١٩) إن أحداث أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى أصابت أنصار المادية التاريخية من دارسى الأدب والمثقفين بدهشة وحيرة جعلتهم يدركون غطية دراستهم، وهم لا يعرفون الآن كيفية الخروج من النمط، لأنهم تلقوا النمط من «أنبياء!» قد ثبت فشل نبوتهم وزيفها. ومن الملفت للنظر أنهم لا يختلفون عن نظائرهم ممن استمدوا مناهج أوربية أخرى، ولكن هؤلاء لم يدركوا حتى الآن أنهم واقعون في غط آخر ساقط. لا أدعو بغلق الأبواب أمام المعرفة الأوربية فهى أبواب العصر لا جدال ولكنى أدعو بتطوير هذه المعرفة والانتقاء من مجالها الواسع لتزرع في واقعنا. إن تنميط ما نأخذه من الغرب كرس التبعية حتى أن إضافاتنا للعلوم الإنسانية والاجتماعية اليوم منعدمة بل ونفس الشيء في الإبداع فمبدعونا يلجأون للأشكال الأدبية التي صارت أغاطا عفا عليها الزمان في الغرب، ويطلقونها في الأوساط الأدبية على أنها «أحدث صيحة». وهذه العبارة الأخيرة لم يعد لها معنى في معجم تعبيراتنا الجاهزة.
- (٢٠) لا تدرس الآداب المصرية القديمة والآشورية والبابلية في الجامعات العربية. إن أدبنا يبدأ بالعصر الجاهلي. كما أن لغاتنا القديمة لم تحظ إلا باهتمام الأوربيين. إننا ندرس الإغريقية واللاتينية والتركية والعبرية ونتجاهل مثلا اللغة الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية (ما عدا استثناءات مثلما يحدث في كلية الآثار وهو اسم سياحي لهذه الكلية) واللغات السامية مثل السريانية.
- (۲۱) راجع ما كتبه ايمانويل سيمون فليكوفسكي في عمله المشهور اعصور في فوضي ، كما ورد في (مقال: سيد محمود القمني) في الكتاب الدوري: قضايا وشهادات عدد ٤ خريف ١٩٩١ ص ٢٩٤ ٤٣٧ .
  - (٢٢) نقصد بصناعية أنها مصنوعة أو مصطنعة.
- (٢٣) راجع: مجلة كلمات ١٣/ ١٩٩٠ ما كتبناه حول أزمة الكويت بعنوان: «كلمة عند المنزلة بين المنزلتين» ص ٤٤ ٤٧.

- والمثل للقنابل الزمنية: لبنان السودان، التهديدات الطائفية أوالعرقية في الخليج والمغرب ومصر.
  - (۲٤) راجع هامش ۲۰.
- (٢٥) إننا مثلا لن نفهم كثيرا من عاداتنا المصرية على سبيل المثال دون العودة للتاريخ الفرعوني فمثلا احتفالنا بالأربعين (بل واحتفال العرب به حيث تمتلئ المصادر العربية على يثبت وجود مثل هذا الاحتفال في العصر الجاهلي كاحتفال القبيلة يظهور شاعر)، واعتناء السيدة المصرية برسم الشمس على «كعك عيد الفطر»، وإلقاء السنة المخلوعة في اتجاء الشمس، والاحتفال بسبوع الطفل واستخدام الشبة بعد إشعالها وثقب عين التمثال الناجم عن احتراقها لمقاومة الحسد، ودفن الأظافر والشعر. . . إلخ . كذلك لن نفهم أسطورة العنقاء، وعلاقتها بالشمس دون العودة لنفس التاريخ . إن أسطورة إيزيس أوزوريس، ملحمة جلجامش لهما وجود قوى في السير العربية الشعبية . ونحن لم نفعل أي جهد لدراسة ذلك (باستثناء حالات فردية مثل جهد لويس عوض وأحمد شمس الدين الحجاجي).
  - (٢٦) راجع الهامش السابق.
- (۲۷) ليس هذا هجوما على الاستشراق، ولكنه تقرير لحقيقة موضوعية، فهم درسوا تاريخنا وأدبنا ولغاتنا، من أجل خدمة مصالح أمهم وتاريخهم وأدبهم ولغاتهم في المقام الأول ثم من أجل سهولة السيطرة علينا في المقام الثاني، فنشأة الاستشراق لا تختلف عن نشأة الانشروبولوجي، وأخيرا فعلوا ذلك من أجل العلم، لكن العلم ليس شيئًا مطلقا بل أداة لخدمة الإنسان، وفي هذه الحالة الإنسان الغربي خاصة!
- (۲۸) راجع المقدمة (ابن خلدون) من الفصل السادس والثلاثين حتى الفصل الواحد والأربعين.
- راجع ب. ت. غريغوريان ، الفلسفة وفلسفة التاريخ (ترجمة: هيشم طه) دار الفارابي، بيروت ١٩٨٦ . لمعرفة الدور الأوروبي في فهم التاريخ والوعي به منذ عصر النهضة وحتى اليوم، ودورنا يقف عند ابن خلدون حتى اليوم. أيضًا راجع: د. رأفت غنيمي الشيخ، فلسفة التاريخ. دار الثقافة، القاهرة ١٩٩١.
  - (٢٩) راجع مقالنا «عصر الرجال الأطفال» في هذا الكتاب.
- (٣٠) أفضل نماذج نظام العصور لدراسة تاريخ الأدب العربي هي سلسلة تاريخ الأدب

- العربى لشوقى ضيف المنشورة فى دار المعارف وتشمل تاريخ الأدب منذ العصر الجاهلى وحتى العصر الحديث. وهذه السلسلة هى العمدة الآن فى تاريخ الأدب العربى.
- (٣١) من المفيد الإشارة إلى أن المؤرخين القدماء كان لديهم الوعى باتصال التاريخ فكل كتب التاريخ الكبرى العربية كانت تؤرخ للعالم لكن كان ينقصها الوثائق فاعتمدت على روايات شفوية مليئة بالأسطورة والخلل في تقدير السنوات والعصور والأسماء والأحداث فمثلا تاريخ الطبرى (تاريخ الرسل والملوك)، يفتتح تاريخه «القول في الذمان. . ثم القول في ابتداء الخلق ما أوله ومثله ابن الأثير والمسعودى وابن كثير وابن خلدون. إنهم يقدمون تاريخاً متصلا للعالم وللعرب.
- (٣٢) راجع علاقة البنى الفوقية بالبنى التحتية: د. الطاهر لبيب، سوسيولوجية الثقافة. معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٧٨.
- (٣٣) راجع المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، مؤسسة الأهلى للمطبوعات، بيروت (بدون تاريخ) ص ١٢١، ١٤٩، ١٥١، قبى كل هذه المواضع يتحدث عن العرب بمفهوم البدو. وهو مفهوم لازال سائدًا في قرى مصر حتى الآن.
- (٣٤) راجع: لطفى عبدالوهاب يحيى، العرب فى العصور القديمة، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٧٨ ظهر اسم العرب فى ملحمة الأوديسة المنسوبة لهوميروس، ثم ظهرت فى كتابات هيرودوت، ثم استرابون ثم بلينيوس (يمتد هؤلاء من القرن السادس حتى الأول الميلادى) انظر ص ١٩٦ ٢١٢. كذلك ظهر العرب فى التوراة بنفس مفهوم ابن خلدون أما سكان الأمصار فكان يطلق عليهم أهل (كذا) نسبة إلى مدينتهم أو بلدهم (ص ١٨٣).
- (٣٥) يحدد هيرودوت هذا الامتداد (الخليج حتى شرق وادى النيل) حين إشارته للعرب (نفسه ص ١٩٩ ١٩٧). أيضا نصائح عمر فهي في كتب السيرة والتاريخ.
- (٣٦) أشار القرآن الكريم إلى رحلة الشتاء والصيف، وهما رحلتان للتجارة وقد اشترك الرسول ﷺ في ذلك عندما قام بإدارة تجارة السيدة الشريفة أم المؤمنين خديجة.
- في سيرة سيف بن ذي يزن يطلق على أرض مصر (مصر الأمصار) والمصريون يطلقون على القاهرة (مصر).
  - (٣٧) راجع السيرة الشعبية (قصة سيف بن ذي يزن).

- (۳۸) راجع: اغناطيوس غويدى، محاضرات فى تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام (ترجمة: إبراهيم السامرائي). دار الحداثة، بيروت، ١٩٨٦ ص ٢٢ ١٤. كذلك راجع مملكة كندة ص ٤١ ٤٤.
- (٣٩) موسوعة تاريخ الفن والعمارة (د. عفيف بهنس، الفن والاستشراق، المجلد الثالث) دار الرائد اللبناني، بيروت ١٩٨٦، واجع المقدمة ص ٥ ٢٢.
- (٤٠) راجع معلقة زهير بن أبى سلمى فى شروح المعلقات، بما فيها شرحنا لها (دار الثقافة ، القاهرة ١٩٨٢). وقد بدأت فكرة الأحلاف مبكرة فيما يحكى الطبرى (ج١ ص ٢١٢ وما بعدها) بقرنين أو أكثر قبل الميلاد «فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا على التنوخ وهو المقام وتعاقدوا على التوازر والتناصر، فصاروا يدا على الناس، وضمهم اسم تنوخ، فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من العمائر. وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر. . . (وللخلاف بين ملوك الطوائف) . . . تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق، وطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلى بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف (حكام فارس) من الاختلاف . . ابن جرير الطبرى، تاريخ الرسل والملوك ص ٢ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٠ .
- (٤١) غمط الارتجال يتحول إلى قوة في وجود مشروع محدد للمستقبل ويستنفد قوته عندما يشعر أنه أنجز المشروع دون أن يظهر في الأفق مشروع جديد، وهنا يبدأ ما بني من حضارة في الانهيار، وتبدأ سلبياته تعمل ماحية كل قدرات الابتداع والاختراع التي يفجرها الالتفاف حول المشروع.
- وقد فقد العرب مشروعهم بقفل باب الاجتهاد في الفقه، وترتب على ذلك وقف باب الاجتهاد تدريجيًا في باقي العلوم.
- (٤٢) ، ٤٣) مقدمة ابن خلدون (ص ٢٧٠ ٢٧٩). راجع حديثه عن الحرب وإضافة العرب إلى أساليبها.
- (٤٤) ما يرد تحت العنوان المذكور هو من اجتهادنا وتأملنا الطويل للأدب العربى ثم من قراءة الواقع العربى الذى عاصره الباحث وهذا ينطبق على البنود ٦، ٧ من هذه الدراسة.

(٤٥) من المفيد قراءة هذه الأبيات للمتنبى:

وإنما الناس بالملسسوك وما تفلح عرب ملوكها عجم لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهسود لهم ولا ذم

في كل أرض وطئتها أم ترعبي بعبد كأنهم غنم (الديوان: ص ٥٩)

(٤٦) تنقسم الحضارة العربية إلى قسمين: عقلي ونقلي، وعلى أهمية العقل فقد كان دائمًا العنصر المتنحي وهذا يفسر سرية إخوان الصفا تجنبا للاضطهاد، كما يفسر وقوف الفلاسفة العرب عند النقل والتوفيق. . إن القسم العقلي لم يتخل قط عن النقل كأساس للعقل، والنص كأساس لإعمال العقل في التأويل. المبادرات العقلية نادرة.

(٤٧) إن أقرب الأمثلة هي حرب الخليج، لقد كان الطرف العراقي في حالة تلق لمفاجآت طول الوقت، حتى أن إدراكه لما يحدث كان يتأخر كثيرا. . والنتيجة أكبر من مأساة.

(٤٨) أفضل الأمثلة لنقل الاتجاه الحداثي في الأدب فهو ينقل تيارا انتهى أمره في أوربا في الأربعينات، وقد بدأ في الظهور في أمريكا في الستينات في الأغنية والموسيقي. إن استعمال المصطلح الآن يحدث اضطرابا حديثًا بين «الحداثة» في إشارة للعصر الحديث وبينها كتبار أدبى معن.

- (٤٩) انعدام الولاء للكبير وللشيخ يمثل انهيار قيم نمط الارتجال دون زوال النمط ففقد قيمه الأخلاقية في صورته المثلي في العصور الوسطى والشيخ نفسه إذا أحس بتفوق التلميذ وتقدمه في معرفة أسرار المهنة يقصيه وقد يقضى عليه إذا عرف أن لديه روحًا ابتكارية (قصة زرياب وتكررها).
- (٥٠) الأني وجدت في مكرهن كتبا بالروايات وبكيدهن وردت الآيات؛ ألف ليلة ج١ ص ٢٥٤. (طبعة المكتبة الحديثة للطباعة والنشر - بيروت).
- (٥١) اليقين هو إعجاز القرآن كنص منزل من عند الله تعالى على رسوله ﷺ، ولكن معجزة القرآن في محتواه وليس في لغنه لأن الإسلام دين عالمي جاء لكل الأجناس والأعراق وأصحاب مختلف اللغات، وكثير من الشعوب إسلامية غير عربية مؤمن بإعجاز القرآن وقداسته دون ربط ذلك بلغته وتاريخ هذا النص وتأثيره بكل اللغات التي ترجم إليها ينفي لغوية الإعجاز، لكنه لا ينفي سمو اللغة القرآنية وتفوقها على كل استخدام آخر للعربية.

- (٥٢) القرآن الكريم جزء من الواقع اليومى للمتحدثين بالعربية، فهم يرددونه فى الصلاة ويستمعون إليه فى كل مكان، ولاشك أن لغة القرآن تتدخل فى إعطاء كل لهجة شكلها، ودراسة التطور اللغوى ستجد أن النص القرآنى هو العامل المشترك بين كل اللهجات فى العصر الواحد وبينها فى مختلف العصور إنه عصب اللغة العربية وسبب خلودها.
- (٥٣) استخدام الفعل الماضى في القرآن الكريم للدلالة على إطلاق الزمان أمر مفهوم فالله تعالى هو المطلق وهو القديم أما استخدام الفعل خارج نطاق النص المقدس في مواضيع لا تتصل بالدين فهو أمر له دلالة تتجاوز مفهوم الاستخدام اللغوى إلى التعبير عن رؤية للعالم ترى أن الأزلية والأبدية مترادفان.

## فهرست

| ١ – بنية العقل العربي بين الشرق والغرب                   |
|----------------------------------------------------------|
| مـدخل:٧                                                  |
| أ - تحديدات                                              |
| ب - البرمجة المتبادلة                                    |
| جـ – قانون المماثلة                                      |
| د - مركزية العالم٢١                                      |
| هـ - العقل الشرقي (غط الجنوب الصحراوي)٣١                 |
| و - العقل الغربي (نمط الشمالي الغرب أوربي)٣٦             |
| ز - عقلان وثقافتان                                       |
| هـوامـش٠٠٠                                               |
| عصر الرَّجال الأطفال (دائرة التبعية)٥١                   |
| ٢ - مقدمة في تاريخ الأدب العربي٢                         |
| تأمل مبدئی۷۱                                             |
| ١ - تأملات نظرية (في الحضارة والنمط)٨٩                   |
| ٢ – دراسة الأدب واللغة عند العرب١٠٠                      |
| ٣ – العرب البائدة ووشم التاريخ المفقود                   |
| ٤ - الوضع المعكوس (ميلاد الحضارة العربية في حلقتها       |
| العالمية الإسلامية)١١٥                                   |
| ٥ – نمط الارتجال (الشفوى/ المكتوب)١٢٦                    |
| ٦ - أ - الخلفية الفلسفية لنمط الارتجال( العربي/ العالم/  |
| الـزمـــان)١٤٧                                           |
| ب – الخلفية الفلسفية لنمط الارتجال (الوجود: وراثة/       |
| قـداســة، تكرار/ ديمومـة، المشال العـربي والفكرة         |
| الغربية)١٥٨.                                             |
| ٧ - البنية العقلية لنمط الارتجال العربي بين التاريخين١٧٤ |
| الهوامش والمراجع                                         |



WWW.BOOKS4ALL.NET

وارالنصرللط باعدالاست لأميه ٢- شتاره مشتاطی شنبراالفت عدد الوقع البریدی – ١١٢٣١